

# إيضاح مخالفة الستة لنص الكتاب والستة

تألیف ابومنصورا لیمرین وسف برعلی زالمطّر «العلّامة الحلّی» (العلّامة الحلّی) ۱۹۰۵ - ۲۷۷ ه.ق)

تصحیح ویحقیق بی بی سادات رضی بھابادی





\_\_\_\_\_

سرشناسه: علّامهٔ حلّی، حسن بن یوسف، ۶۴۸-۷۲۶ ق.

عنوان و پدیدآور: ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة/ تألیف ابومنصور الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر «الملامة الحلّي»؛ تصحیح و تحقیق بی بی سادات رضی بهابادی.

مشخصات نشر: قم: دلیل ما؛ تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری: ۳۴۸ص.: نمونه.

شابك: 4-159N 978-964-397

وضعیت فهرستنویسی: فیپا

یادداشت: عربی.

یادداشت: کتابنامه.

یادداشت: نمایه.

عنوان قراردادي: ايضاح مخالفة السنة.

موضوع: اهل سنت \_ دفاعیه و ردیهها \_ متون قدیمی تا قرن ۱۴.

موضوع: کلام اهل سنت ۔ جنبه های قرأنی،

موضوع: اهل سنت ـ احتجاجات.

موضوع: شيعه \_ احتجاجات،

موضوع: شيعه \_ دفاعيه ها و رديه ها \_ متون قديمي تا قرن ١۴.

موضوع: تفاسير شيعه ـ قرن ٨ ق.

شناسهٔ افزوده: رضی، بیبیسادات، ۱۳۴۸ مصحّح.

شناسهٔ افزوده: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

ردهبندی کنگره: ۱۳۸۷ ۱الف ۸ع/ ۷/ Bp ۲۰۶

ردهبندی دیویی: ۲۹۷/۴۱۷

شمارهٔ کتابشناسی ملّی: ۱۳۳۵۵۲۰۶

------



# إيضاح مخالفة السنّة لنصّ الكتاب و السنّة

تأليف:

ابومنصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر «العلّامة الحلّى» المومنصور الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر «العلّامة الحلّى»

تصحيح و تحقيق:

بىبىسادات رضى بهابادى

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران ـ ۱۳۸۷)

انتشارات دليل ما (قم)





#### إيضاح مخالفة السنّة لنصّ الكتاب و السنّة

**تحقیق و تصحیح:** بیبیسادات رضی بهابادی

**ویراستار و نمونهخوان:** سیّد حسین مرعشی صفحهآرا: فاطمه بوجار

**حروفچين:** مركز پژوهش

**چاپ اوّل:** پاییز ۱۳۸۷ **تیرا**ژ: ۱۰۰۰ نسخه

**چاپ:** نگارش **قیمت:** ۴۸۰۰۰ ریال

انتشارات دلیل ما ـ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی شادی: ۴۲۰-۴۹۷ ۹۷۸ ۹۷۸ ۹۷۸

#### مراکز پخش:

 قم، انتهای خیابان صفانیه، بعد از کوچهٔ ۳۹، پلاک ۷۵۹، طبقهٔ درم، فروشگاه دلیل ما، تلفن: ۷۷۳۷۰۱۱-۷۷۳۷۰۱

 ۲) تهران، خیابان انقلاب، فخررازی، فروشگاه دلیل ما، پلاک ۳۲، تلفن: ۶۶۴۶۴۱۴۱

 ۳) مشهد، چهار راه شهداء، ضلع شمالی باغ نادری، کوچهٔ شهید خور اکیان، مجتمع تجاری گنجینهٔ کتاب، طبقهٔ اوّل، فروشگاه دلیل ما، تلفیز: ۵-۲۳۷۱۱۳

> تلفن: ۷۷۲۴۹۸۸؛ دورنگار: ۷۷۲۳۴۱۳ صندوق پستی: ۱۱۵۳–۲۷۱۳۵

#### به نام خداوند مهرگستر مهربان

اهمیت نشر آثار و میراث اسلامی بر هیچ کس پوشیده نیست، کاری است درخور ملتی که دوست دارد قلههای تمدن اسلامی را بشناسد و با چشمانی باز قدم در راه پیشرفت و تعالی بگذارد. آگاهیم قرنها بود که میراث خطی ما در کتابخانههای شخصی و عمومی گرد گرفته بود و اینک بیداری اسلامی و تمدنی، روح و روحیهٔ احیای این میراث قابل ستایش را در میان فرهیختگان ما زنده کرده و آنان تلاشی ارجمند را در راه احیای آن آغاز کردهاند.

بخشی از این میراث در علوم و فنون مختلف دنیوی، و بخشی در علوم اسلامی، دینی و شرعی است. در هر دو زمینه و برای احیای آن، باید تلاش کرد و همزمان دین و دنیا را با بهرهگیری از میراث گذشته آباد نمود.

بخشی از میراث اسلامی ما، مربوط به دانشی می شود که باید نام آن را علم الاختلاف نهاد، اختلاف در باب مسائل کلامی، فقهی، تفسیری و دینی. در این زمینه، درگذشته تمدن اسلامی ما، بخصوص در قرون نخستین اسلامی، دانشمندترین دانشمندان کسی بود که آگاه به علم الاختلاف بود. یعنی درمی یافت که مذاهب گوناگون اسلامی و علمای شهرهای مختلف، در هر مورد و پیرامون هر مسأله، چه اختلاف نظری دارند.

این برتری از آن روی بود که دانشمندی یک نفر به این نبود که صرفاً آراء مذهب خویش را بداند، بلکه وقتی دانشمندی برتر شناخته می شد که آراء مذاهب و حتی ادیان دیگر را هم بشناسد و به نقاط قرّت و ضعف خود و دیگران واقف باشد. بدیهی است که اگر کسی آراء دیگران را نشناسد، نخستین خسارت آن این است که بسا دشمنی او با دیگران از روی جهالت و نادانی باشد. برای دیگران نیز مخالف دانا به مراتب بهتر از مخالف نادانی است که بی دلیل و چشم بسته، مشتی اتهامات را بر مذهب او وارد کند بدون آن که به مبانی آن اختلاف نظرها در متون مخالف آگاه باشد. بدون تردید اگر قرار باشد قرابت و وحدتی در کار باشد، تنها از سر معرفت و دانش خواهد بود نه از سر جهل و نادانی. در روزگاران گذشته، شیخ طوسی (م ۴۶۰ه. ق) که الحق از برترین و زبده ترین دانشمندان شیعی است، کتاب الخلاف را نوشت و در آن آراء مذاهب مختلف اسلامی را مطرح کرده و اذلهٔ هر کدام را مورد بحث قرار داد. بعدها علامهٔ حلّی (م ۷۲۶ه. ق) با نگارش تذکره الفقهاء و بسیاری دیگر این مسیر را دنبال کردند.

تبحر علامهٔ حلّی در دانش اختلاف، هم در بخش کلام و هم فقه، زبانزد علمای روزگاران بوده است. این میراث بعدها در اختیار شهید اول (م ۷۸۶ه.ق) و شهید ثانی (م ۹۶۵ه.ق) قرار گرفت و توسعه یافت. معالاسف در یک دورهٔ تاریخی، دانشمندان شیعی، بهدلیل انقطاع جغرافیایی با جهان تسنن، ارتباط مستقیم خود را با متون برادران اهل سنت خود ترک کردند تا این که در دورهٔ اخیر بار دیگر، متون اهل سنت مورد توجه فقهای بزرگی چون آیتاللّه بروجردی قرار گرفت و در بحثهای علمی و فقهی، همزمان از آراء آنان نیز سخن به میان آمد.

کتاب حاضر، یک اثر جاودانه از مردی فرهیخته است که به «دانش اختلاف» آگاهی دارد و از سر معرفت به سراغ اندیشههای دیگران میرود. او میکوشد تا مبانی این اختلاف نظرها را در مقایسه با منابع دینی به خصوص قرآن نشان دهد. در این زمینه، در قرآن تأمل میکند و به سنجش آراء و افکار با قرآن می پردازد.

یکی از مهم ترین فواید این اثر برای جامعهٔ علمی ما همین است که بداند دانشمندانش تا چه اندازه بر نقطه نظرات مذاهب دیگر آگاهی داشته و چگونه همزمان، ضمن احترام به مذهب مخالف، نشان می دهد که برای او علم و دانش و استدلال از همه چیز مهم تر است. این که یک تمدن، مانند تمدن اسلامی، انسانهایی را پرورش دهد که تابع استدلال و دلیل باشند، نشانگر بلوغی است که در اساس آن تمدن وجود دارد. در عین حال، این تمدن اسلامی، وقتی راه به جایی خواهد بُرد که دست از اختلاف نظرهای بی اساس و اتهامات واهی بردارد و همزمان با مهر و عطوفت اسلامی، به بحث درباره مهم ترین معضلات علمی و دینی و اجتماعی خود بپردازد.

نشر این اثر را به همه کسانی تقدیم میکنیم که این آیات قرآنی را سرلوحهٔ زندگی علمی خویش قرار دادهاند: ﴿ وَلاَتَقْفُ مَالَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَ كُلُّ اُولَیْكَ کَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً ﴾ (اسراء/ ۳۵).

رسول جعفریان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

# فهرست مطالب

| ٠ ٢                                                     | ندّمه مصحّ  |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| ٩                                                       | علّامة حلّى |
| ··                                                      | زندگی       |
| ، علمی                                                  | منزلت       |
| تفسير                                                   | كتب         |
| تفسیری علّامه                                           | روش         |
| ذیری این کتاب از «التبیان الجامع لعلوم القرآن»          | تأثيرپ      |
| لغزشها                                                  | برخی        |
| ِ عَلَامَهُ حَلَّى از اهل سنَّت در ايضاح مخالفة السنة٢٢ | منظور       |
| م اهل سنّت با قرآن از دیدگاه علّامه حلّی                | تناقض كلا   |
| کذب از جانب خدا                                         | صدور        |
| ۲۵                                                      |             |
| نده                                                     | فعل با      |
| افعال الهي                                              | هدف         |
| عت                                                      | استطا       |
| طاعت و گناه                                             | نقش ا       |
| ٣٠                                                      | ب ر سے      |

| حسن و قبح                      |     |
|--------------------------------|-----|
| صفات الهي                      |     |
| ارادهٔ خدا                     |     |
| قدرت خدا                       |     |
| رزقرزق                         |     |
| توفيق                          |     |
| متعلّق ارادهٔ الهي             |     |
| عصمت امام                      |     |
| بررسی                          |     |
| افضلیّت اماماهضلیّت امام       |     |
| ايمان                          |     |
| استبطاء نصرت الهي از جانب رسول |     |
| بررسی                          |     |
| کر امات اولیاء                 |     |
| يررسى                          |     |
| نسخههای خطّی مورد استفاده      |     |
| شيوه تصحيح                     |     |
| ورة البقرة٩                    | سو  |
| يرة ألعمران                    | u   |
| <b>، رویر نسخههای خطی</b>      | تص  |
| ّيهٔ عاميهٔ عام                |     |
| ***                            | 1:5 |

# مقدّمهٔ مصحّح

#### علامه حلّى

شرح زندگی علّامه حلّی در تذکره ها، تراجم و منابع متعدّدی آمده است، که در این بین محقّقانه ترین شرح حال را شیخ فارس الحسّون ارائه داده است. وی در مقدّمه کتاب ارشاد الاذهان علّامه به این مهم پرداخته است. اعتماد ما در این مقدّمه بیشتر به همین کتاب بوده است. ا

۱. برخی از منابعی که به شرح زندگی علامه حلّی پرداختهاند، عبارتند از:

آشنایی با علوم اسلامی، مرتضی مطهری، ص ۳۱؛ احقاق الحق، قاضی نورالله شوشتری، ج ۱، صص ۲۵-۷۰؛ الاعلام، زرکلی، ج ۲، ص ۲۲؛ اعیان الشیعه، محسن امین، ج ۵، صص ۳۹-۴۰؛ اعیان العصر و اعوان النصر، صفدی، ص ۲۵ و ۲۵؛ اندیشههای کلامی علامه حلی، زابینه صفدی، ص ۳۵-۴۱؛ امل الآمل، شیخ حر عاملی، ج ۴، ص ۸۱ و ۲۵؛ اندیشههای کلامی علامه حلی، ج ۳، ص ۵۸ و ۱۳-۲۵؛ ایضاح المکنون، بغدادی، ج ۳، ص ۵۲؛ بخار الانوار، علامه مجلسی، ج ۱۷، صص ۱۵-۴۹؛ البدایه، ابن کثیر، ج ۱۴، ص ۱۲۵؛ بهجة الآمال، علیاری بعدار الانوار، علامه مجلسی، ج ۱۷، صص ۱۵-۴۹؛ البدایه، ابن کثیر، ج ۱۴، ص ۱۲۵؛ بهجة الآمال، علیاری تبریزی، ج ۳، صص ۲۱۷-۳۲۱؛ تاریخ العلماء، حکیمی، صص ۱۵-۴۱؛ تنقیح آسیس الشیعه، سید حسن صدر، صص ۳۳-۳۶؛ تحفة الاحباب، شیخ عباس قمی، صص ۲۰۱ و ۱۰۳ تذکرة المتبحرین، ص ۲۲۴: تنقیح المقال، مامقانی، ج ۱، صص ۱۳۵-۱۳۵ جام الرواة، محمد بن علی اردبیلی، ج ۱، ص ۴۵ و ۳۴۲؛ خلاصة الاقوال، علامه حلی، صص ۲۵-۸۱؛ الدرر الکامنه، ابن حجر عسقلانی، ج ۲، ص ۱۷؛ خوانساری، ج ۲، ص ۱۲۱؛ روضات الجنات، خوانساری، ج ۲، صص ۲۵ و ۳۴۲، ج ۳، ص ۱۳۲؛ ریحانة الادب، مدرس تبریزی، ج ۴، صص ۱۳۵-۱۳۷؛ ویحانة الادب، مدرس تبریزی، ج ۴، صص ۱۳۵-۱۳۷؛ شعراء الحله، خاقانی، تبریزی، ج ۴، صص ۱۳۵-۱۳۷؛ طبقات اعلام الشیعه، آقا بزرگ طهرانی، ج ۳، صص ۲۵-۲۵؛ علامه حلی رایت ولایت، ج ۲، صص ۲۵-۲۵؛ علامه حلی رایت ولایت، ح ۲، صص ۲۵-۲۵؛ علامه حلی رایت ولایت، ح ۲، صص ۲۵-۲۵؛ علامه حلی رایت ولایت،

مطهر، خانوادهای عربی اصیل از بنی اسد، و خانوادهٔ مادری وی از بنی سعد بودند که انسابشان به هذیل می رسید. پدر او سدیدالدین یوسف بن علی بن مطهر حلی بود که ابن داود دربارهاش گفته است: او فقیهی محقّق و مدرسی عظیمالشأن بود. او شهید در اجازهٔ خود به ابن خازن از او به عنوان الامام السید الحجّه یاد کرده است. ۲

علامه در محیطی مملو از علم و تقوی رشد کرد. و در محضر اساتید بزرگی از شیعه و سنی علم آموخت که مشهورترین آنان عبارتند از: سدیدالدین یوسف بن علی بن مطهر حلی (م ۴۸۰) پدر علامه، محقق حلّی (م ۴۷۶)، خواجه نصیرالدین طوسی (م ۴۷۳)، ابن میثم بحرانی (م ۴۷۹)، سید رضیالدین بن طاووس (م ۴۶۴)، شیخ نجمالدین عمر بن علی کاتب قزوینی شافعی (م ۴۷۵).

شاگردان مکتب فقهی و کلامی علّامه عبارتند از: فخرالدین محمّد حلی (م ۷۷۱) فرزند علّامه، سید عمیدالدین اعرجی (م ۷۵۴)، تاجالدین محمد بن قاسم بن معیّه (م ۷۷۶)، قطبالدین رازی (م ۷۶۶)، سید مهنّا بن سنان (زنده تا ۷۲۳) و دهها مجتهد و فقیه دیگر که خوشه چین خرمن علم و معرفت علّامه بودهاند و حتّی برخی بر آنند که یانصد مجتهد در مجلس درس علّامه تربیت شدند."

**<sup>→</sup>** 

می باشد که شهری بزرگ بین بغداد و کوفه است و جامعین نامیده می شود. معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۹۴. فقط سید محسن امین به نقل از خلاصه علامه سال تولّد وی را ۶۴۷ ذکر کرده است. رک: اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۳۹۶ که ۳۹۶ معیده شیخ فارس حسون این اشتباهی آشکار است زیرا با همه مصادر و همه نسخه های خلاصهای که شرح حال نویسان از آن نقل کرده انذ مخالف است و این مطلب یا به خاطر سهو قلم، یا اشتباه چاپی، یا اشتباه و یا تصحیف در نسخهٔ خلاصهای است که صاحب اعیان از آن ذکر کرده است. ارشاد الاذهان، ج ۱، ص ۳۶۰ دروضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، ج ۲، ص ۳۷۳؛ تنقیح المقال فی علم الرجال، ج ۱، ص ۳۵۵.

۱. رجال ابن داود، ص ۷۸.

بحار الانوار، ج ۱۰۷، ص ۱۸۸ با تدبیر سدیدالدین حلّی بود که اهل کوفه و حله و نجف و کربلا از حمله مغول در امان ماندند. رک: تحفة العالم، ج ۱، ص ۱۸۳.

و نام سه خلیفه از آن حذف شود و نام حضرت علی (ع) و سایر ائمه بر منابر ذکر گردد. «حی علی خیرالعمل» در اذان بیاید. سکّه ها تغییر و به جای نام آن سه تن، اسامی ائمه اظهار بر سکّه ها حک شود.

علما و دانشمندان در مکانت علمی علّامه بسیار سخن گفتهاند؛ ما اینک تنها به ذکر گفتهٔ تفرشی اکتفا میکنیم، وی وقتی به نام علّامه حلّی میرسد، مینویسد: به خاطرم رسید که او را توصیف نکنم. زیرا این کتاب من گنجایش ذکر علوم، تألیفات، فضائل و نیکیهای علّامه را ندارد. ا

#### كتب تفسير

از علامه در صرف و نحو، علم رجال، منطق، اصول فقه، فقه، کلام، فلسفه، حدیث و تفسیر آثاری بر جای مانده است. امّا از آنجاکه اثر حاضر «ایضاح مخالفة السنّة» به نوعی در زمرهٔ تفاسیر به شمار می رود، تنها به آثار تفسیری او اشاره می کنیم:

ا. نهج الايمان في تفسير القرآن.

در این کتاب، خلاصهٔ تفسیر الکشاف و التیان و غیر آنها بیان شده است.<sup>۲</sup>

٢. القول الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.

در خلاصة الاقوال چاپ شده نام کتاب به صورت فوق ضبط شده است. <sup>۳</sup>

در اعيان الشيعه چنين آمده است: القول الوجيز او السر الوجيز في تـفسير الكـتاب العـزيز. \* و در نسخهٔ خلاصهاي كه مورد استفاده مؤلّفين رياض العلماء، امل الآمل و روضات الجـنات

خلاصة الاقوال، ص ۴۸؛ الاجازه: ص ۱۵۶ و نیز رک: امل الآمل، ج ۲، ص ۹۸؛ ریاض العلماء، ج ۱، ص ۹۳۳؛ اندیشه های کلامی علامه حلی، ص ۳۷-۹٪؛ روضات الجنات، ج ۲، ص ۲۷۲؛ مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۵۷۵؛ اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۴۰۵؛ تأسیس الشیعه، ص ۳۱۳؛ الذریعه، ج ۲۴، ص ۴۰۸ مکتبة العلامة الحلی، ص ۱۱۲؛ ارشاد الاذهان، ج ۱، ص ۱۱۴.

١. نقد الرجال، ج ٢، ص ٤٩\_٧٠.

۴. اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۴۰۵؛ اندیشه های کلامی علامه حلی، ص ۷۳-۷۴.

بوده است، السر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ثبت شده است او در نسخه خلاصهاى كه الذريعه از آن نقل كرده است نام كتاب چنين آمده است: التيسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ٢

مقدار موجود از این کتاب، از اوّل سوره فاتحه تا آخر سوره بقره است. قول وحیز در شانزده کراس است که هر کراس نزدیک هفتصد بیت است و این در حقیقت مجلّد اوّل کتاب است که به خطّ نویسنده شماره آن مشخّص شده است. مثلاً نوشته است: «الرابع الاوّل من تفسیر الوجیز» که مراد جزء چهارم از جلد اوّل است و پس از آن آمده است: الخامس الاوّل، بعد السادس الاوّل و به همین ترتیب تا شانزده کراس پایان می پذیرد. "

۳. تلخیص الکشّاف.

برخی این اثر را همان کتاب القول الوجیز دانستهاند ٔ و شیخ فیارس حسّون آن را در زمرهٔ کتبی برشمرده است که نسبت آن به علّامه مشکوک است. ۵

إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب و السنة.

علّامه نام این کتاب را در کتاب خلاصة الاقوال و در اجازهاش به سیّد مهنّا بن سنان ذکر نکر ده است.

وی در کتاب نهج الحق و کشف الصدق ضمن بحث در این مطلب که انسان فاعل افعال خویش است می نویسد: جبریّه مخالف نصوص قرآنند که از جملهٔ آن، مخالفت با نصوص و آیات بی شماری است که دلالت بر استناد افعال به خود ما دارد. من در کتاب ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة وجوهی را که در آن جبر با آیات کتاب عزیز مخالفت کردهاند بیان کردهام. امّا مخالفت ایشان سخت گسترده است و هر یک از آیات قرآن که ما دیده ایم از جهات گوناگونی با عقاید ایشان مغایر است و این جهات در برخی

<sup>1.</sup> رياض العلما، ج 1، ص ٣٧٣؛ امل الآمل، ج ٢، ص ٩٣؛ روضات الجنات، ج ٢، ص ٢٧٢.

۲. الذريعه، ج ۱۲، صص ۱۷۱\_۱۷۲، ج ۱۷، ص ۲۱۶.

۳. همان، ج ۱۲، صص ۱۷۰ ـ ۱۷۱، ج ۱۷، ص ۲۱۶.

۴. همان، ج ۴، ص ۴۱۵؛ اعیان الشیعه، ج ۵، ص ۴۰۵.

از آیات بیش از بیست جهت میشود و هیچ کدام از آن از چهار تا کمتر نیست. ا

شیخ حرّ عاملی هنگام ذکر تألیفات علّامه ابتدا نام کتابهایی را که علّامه خود در خلاصة الاقوال ذکر کرده است می آورد و سپس هنگام ذکر سایر تألیفات علّامه می نویسد: «از آن جمله کتاب إیضاح مخالفة السنّة لنصّ الکتاب و السنّة است که علّامه در آن روشی عجیب پیموده است و مخالفت اهل سنّت با هر آیه و حتّی بیشتر کلمات را از جهات بسیاری یادآور شده است.» ۲

دانشمندان، این کتاب را، هم در زمرهٔ کتب احتجاج، و هم در عداد تفاسیر به شمار آوردهاند. صاحب الذریعه مینویسد: از آنجا که در این کتاب تفسیر آیات و بیان مدالیل آن است از کتب تفسیر شمرده میشود. چنانچه ذکر آن با عنوان الایضاح فی التفسیر در کتب تفسیر گذشت. از سوی دیگر این کتاب از کتب ردود دینی و احتجاج به حساب می آید زیرا مشتمل بر بیان مخالفتهای اهل سنّت با نصّ کتاب و سنّت است. "

سید محسن امین نام این کتاب را در زمره کتب علم کلام و اصول دین و احتجاح و جدل آورده است. وی به هنگام ذکر کتب تفسیری علّامه مینویسد: میتوان، ایضاح مخالفة السنة را از کتب تفسیر نیز برشمرد.

هر چند نام این کتاب یعنی ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة با کتب احتجاج مناسبت بیشتری دارد، امّا بهتر است آن را از کتب تفسیر به شمار آوریم، زیرا مؤلّف در این کتاب، آیات را به شیوهٔ تفاسیر ترتیبی ذکر کرده و پس از ذکر هر آیه، موارد مبهم را به صورت گذرا توضیح داده و مخالفت اهل سنّت با آیه را بیان کرده است.

جلد اوّل این کتاب به دست ما نرسیده است و مقدّمات سودمند آن را از دست داده ایم. مؤلّف در ابتدای تفسیر سوره آل عمران می نویسد: «أمّا ما یتعلّق بالبسملة فقد سبق» که این خود دلیلی بر نگارش جلد اوّل است. امّا جلد دوّم آن در دسترس است و

١. نهج الحق وكشف الصدق، ص ١٠٥.

٣. الذريعه، ج ٢، صص ۴٩٨\_۴٩٠.

امل الامل، ج ۲، ص ۸۵
 اعیان الشیعه، ج ۵، صص ۴۰۴ـ۴۰۵.

مصنف در پایان آن نوشته است: «تم الجزء الثانی من کتاب إیضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة و یتلوه فی الجزء الثالث سورة النساء علی ید العبد الفقیر إلی الله تعالی، حسن بن یوسف بن مطهر مصنف الکتاب تسویداً فی الحضرة الشریفة الغرویة \_ صلوات الله علی مشرفها \_ فی آخر النهار الجمعة العشرین من شوّال من سنة ثلاث و عشرین و سبعمائة، و الحمد للّه وحده و صلّی الله علی سیّدنا محمّد النّبی و آله الطاهرین آمین» ملاحظه می شود، علامه این جلد را در سال ۷۲۳ به پایان برده و در آن نگارش جلد سوّم را بشارت داده است که با سوره نساء آغاز می شود، ولی تاکنون نسخه ای از جلد سوّم به دست نیامده است و به احتمال قوی موفّق به نوشتن آن نشده است.

جلد دوّم این کتاب در تمام نسخه های موجود از آیه ۲۱۲ سوره بقره ﴿زُیّن للَّذین کفروا...﴾ آغاز و به پایان سورهٔ آل عمران ختم می شود.

صاحب الذريعة پس از ذكر نام نسخه ها نوشته است: آنچه در نسخه هاى مذكور، موجود است از ﴿زُیّن للذین كفروا...﴾ در سوره بقره آیه (۲۰۸) تا آخر سوره آل عمر ان می باشد. ا

اشتباه وی در ذکر شمارهٔ آیه، سبب شده که متأخّرین نیز این اشتباه را تکرار کنند. ۲

# روش تفسیری علّامه

علامه در تفسیر خودگاه به معنای لغات، اختلاف قرائات، شأن نیزول، تفاسیر مختلف از آیه اشاره دارد، وی در تفسیر سوره بقرهٔ به این موارد بیشتر توجّه کرده است، امّا در تفسیر سوره آل عمران به ندرت به بیان مفهوم آیه پرداخته است.

از آنجا که بیشتر عنایت مؤلّف در این کتاب به جنبههای کلامی آیـات بـوده است میتوان آن را تفسیری کلامی به حساب آورد به ویژه اینکه در این کار روش شیخ طوسی

الذريعه، ج ٢، ص ۴۹۸.

۲. رک: فهرست موضوعی نسخه های خطی ۴۹/۳؛ فهرست کتابهای خطی کتابخانه مجلس سنا ۱۴/۱.

در التبیان مورد نظر اوست که جنبهٔ کلامی در آن بسیار قوی است.

در هر صورت جنبهٔ بارز این تفسیر، بیان مخالفتهای اهل سنّت نسبت به نصّ قرآن است.

# تأثیرپذیری اثر حاضر از «التبیان الجامع لعلوم القرآن»

مطالعهٔ کتاب ایضاح نشان میدهد که علّامه مبنای تفسیر خود را، تفسیر التبیان قر ار داده است. در ذیل به مواردی از استفادهٔ وی از التبیان اشاره میشود.

لازم به تذکر است عباراتی که در کروشه آمده است فقط در التبیان آمده است و مواردی که در پرانتز ذکر شده است منحصر به ایضاح است و سایر جملات بین دو کتاب مشترک است.

١. گاه عين مطلب از التبيان نقل شده است:

در تفسير آيه ۲۱۴ سوره بقره آمده است:

نزلت هذه الآية يومَ الخندق لمّا اشتدّت المخافةُ و حوصر المسلمون في المدينةِ و استدعاهم اللّه \_تعالى\_ إلى الصبر و وعدهم بالنصر. \

معناه الدعاء لله \_تعالى \_ بالنصر و لا يجوزُ أن يكون معناه الاستبطاء لنصر الله على كـلّ حال لأنّ الرسولَ يعلمُ أن اللّهَ \_تعالى \_ لا يردّه عن الوقت الذي توجبه الحكمة. ٢

۲. گاه علامه با اندکی تغییر در تعبیر مطالب التبیان را آورده است:

الف\_ در تفسير آيه ٢١٣ سوره بقره آمده است:

[و قيل] في معنى بإذنه قولان: أحدهما بلطفه و لابد من محذوف على هذا التأويل (فقيل): أى فاهتدوا بإذنه لأنَّ الله (\_تعالى\_) [عزّوجلّ] لا يفعل الشيء بإذن أحدٍ يأذن له فيه [و] لكن [قد] يجوز أن يكون على جهة التفسير للهدى كأنّه قال: هداهم بأن لطف [لهم] (بهم) و هداهم بأن أذن لهم [و قال الجبّايي] (و قيل): لابد من أن يكون على حذفٍ: فاهتدو بإذنه [و القول] الثانى: هداهم بالحق بعلمه و الإذن بمعنى العلم [معروف في اللغة] (متعارف بين أرباب اللغة

۱. التبيان، ج ۲، ص ۱۹۸. ۲. همان، ج ۲، ص ۱۹۹.

كقوله) [قال الحارث بن حلزة] «أذنتنا ببينها الأسماء»

ب\_ در تفسیر آیه ۲۸۱ سوره بقره آمده است:

[وقوله ﴿ثُمّ توفّى كلّ نفس بماكسبت﴾] (ماكسبت) قيل [فيه وجهان: أحدهما] توفّى جزاء ما كسبت من الأعمال [الثانى] (و قيل): توفّى ماكسبت من الثواب [أو] (و) العقاب [لأنّ] (فإنّ) الكسب (يقع) على وجهين: كسب العبد لفعله وكسبه [لما] (ما) ليس من فعله [ك](مثل) كسبه المال. أ

٣. گاه اقوال التبيان با حذف نام قائلان آمده است:

در تفسير آيه ٣٩ سوره آل عمران آمده است:

﴿بكلمة (من اللّه) ﴾ يعنى المسيح [في قول ابن عبّاس و مجاهد و قتادة و الربيع و الضحاك و السدّى و جميع أهل التأويل إلّا ما حكى عن أبي عبيدة أنّه قال بكلمة] (و قيل) أي بكتاب اللّه. ٢

۴. و گاهی خلاصه اقوال التیان ذکر شده است:

الف\_ در تفسير آيه ٢٨٢ سوره بقره آمده است:

[و إنّما قال بدين و إن كان تداينتم أفاده لأمرين أحدهما أنّه على وجه التأكيد كما تـقولُ: ضربته ضرباً، و الثانى: إن تداينتم يكون بمعنى تجازيتم من الدين الذى هو الجزاء فإذا قال: بدين اختصّ بالدين خاصّةً] (بدين أكّد بقوله بدين و قبل ليخرج الدين الّذى هو الجزاءُ فـلمّا قـال بدين اختصّ بالدين خاصّة).

ب\_ درتفسير آيه ۴۸ سوره آل عمران آمده است:

[و معنى قوله] ﴿و يعلّمه الكتاب﴾ [قال ابن جريج: الكتابة بيده] (أى الكتابة باليد) [و قال أبوعلى: كتاب آخر غير التوراة و الإنجيل نحو الزبور أو غيره] \* (أو الزبور)

ما این تأثیرپذیری و نوع آن را در پاورقی متن ایضاح ذکر کردهایم بدین ترتیب که در

۲. همان، ج ۲، ص ۴۵۱.

٣. همان، ج ٢، ص ٣٧١.

التبيان، ج ٢، ص ٣٧٠.
 همان، ج ٢، ص ۴۶۶.

مورد اوّل یعنی زمانی که عین مطالب النبیان نقل شده است، در پاورقی «راجع النص فی النبیان» آمده است. در مورد دوّم و سوّم یعنی زمانی که تغییر مختصری در تعبیر بوده و یا نام قائلان حذف شده است، «عن النبیان بتصرّف» آمده است و در مورد چهارم یعنی زمانی که اقوال النبیان خلاصه شده است، «تلخیص عن النبیان» آمده است.

علّامه حلّی به رغم آنکه در تفسیر آیات به التبیان نظر داشته است، تنها در چند مورد نام شیخ طوسی را ذکر کرده است.

این موارد عبارتند از:

۱. شیخ طوسی در شأن نزول آیه ۲۳۲ سوره بقره چنین مینویسد:

قال قتادة و الحسن: إنّ هذه الآية نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأوّل، فإن طلّقها و خرجت من العدة ثمّ أرادا أنْ يجتمعا بعقد آخر على نكاح آخر، فمنعها من ذلك فنزلت فيه الآية، و قال السدّى: نزلت في جابر بن عبدالله عضل بنت عم له، و الوجهان لا يصحّان على مذهبنا لأنَّ عندنا أنه لاولاية للأخ و لا لابن العم عليها، و إنّما هي ولية نفسها فلا تأثير لعضلهما، و الوجه في ذلك أنّ تحمل الآية على المطلّقين لأنه خطاب لهم بقوله ﴿ و إذا طلّقتُمُ النِساء ﴾. أ

علامه حلَى پس از ذكر دو قول مىنويسد: قال الشيخ ـرحمه اللّهـ: و هذان لا يصّحان عندنا: لانّه لا ولاية للاخ و لا لابن العمّ عليها و انّما هى وليةُ نفسها فلا تأثير لعضلهما، بل الآيةُ محمولةٌ على المطلّق لأنها خطاب للمطلقين بقوله ﴿و إذا طَلَقْتَم ﴾.

٢. شيخ طوسى در معناى ﴿والله عفور حليم﴾ مىنويسد: قد بينا أنّ الحلم من الله هـو إمهال العقوبة المستحقّه، و قال أبوعلى الجبايى: هو كلّ فعل يضاد حدوث العقوبة فى الإنسان، و هو من الإنسان ترك العقاب والله تعالى لا يجوز عليه الترك فهو ما وصفنا من نعمة التى تضاد عقوبته. "

علّامه حلّى پس از نقل عين اقوال فوق با تغيير مختصر مىنويسد: قال شيخنا الطوسى \_ قدّس اللّه روحه \_ واللّه \_ تعالى \_ لا يجوز عليه الترك فهو ما وصفنا من النعمة التى

۳. التبيان، ج ۲، ص ۲۶۸.

تضادً عقوبته.

٣. شيخ طوسى در بخشى از تفسير آيه ٢٧۴ سوره بقره مى نويسد: و قال الرمانى و من تابعه من المعتزلة لا يجب هذا الوعد إذا ارتكب صاحبُها الكبيرة من الجرم كما لا يجب إن ارتد عن الإيمان إلى الكفر و إنّما يجب لمن أخلصها ممّا يفسق بها، و هذا عندنا ليس بصحيح لأنّ القول بالإحباط باطلٌ و مفارقة الكبيرة بعد فعل الطاعة لا تحبط ثواب الطاعة بحال، و إنّما يستحقّ بمعصيته العقاب وللّه فيه المشيئة، فأمّا الارتداد فعندنا أنّ المؤمن على الحقيقة لا يجوز أن يقع منه كفر و متى وقع ممّن كان على ظاهر الإيمان ارتداد، علمنا أنّ ما كان يظهره لم يكن إيماناً على الحقيقة، إنّما قلنا ذلك لأنه لو كان إيماناً لكان مستحقّاً به الثواب الدائم و ذلك خلاف بعد استحقّ بارتداده عقاباً دائماً فيجتمع له استحقاق الثواب الدائم و العقاب الدائم و ذلك خلاف الإجماع. الإجماع. الإجماع. المنتحقة المناه المناه و المعتنفة المناه الله المناه و المناه الله المناه و المناه الله المناه و المنتفقات الثواب الدائم و المناه و المناه و المناه المناه و المن

علّامه پس از ذكر خلاصه نظر معتزله مينويسد:

و أبطله شيخنا الطوسى ـرحمه اللّهـ بإبطال القول بالإحباط و امـتناع صـيرورة المـؤمن حقيقةً مرتدًاً.

شیخ طوسی در ضمن تفسیر آیه ۲۷۳ سوره بقره مینویسد:

و في الآية دلالة على فساد قول المجبرة في الاستطاعة لأنّه تعالى إذا أعذر من لا يستطيع للمخافة كان من لا يستطيع لعدم القدرة أعذر. ٢

علّامه حلى همين مطالب را با ذكر «قال علماؤنا» نقل مىكند.

# برخى لغزشها

چون بنای علّامه در توضیح آیات ذکر بیان التبیان بوده است گاه در هنگام گزینش و خلاصهٔ اقوال، اشتباه رخ داده و گاه تفسیر نادرستی ارائه شده است.

به مواردی از این دست توجه نمایید:

۱. همان، ج ۲، صص ۲۵۷ـ۲۵۸.

١. در التبيان ضمن تفسير آيه ٢٤٠ سوره بقره چنين آمده است:

و قوله ﴿غير إِخراج﴾ نصب بأحد الشيئين: أحدهما بأن يكون صفةً لمتاع و الثانى أن يكون مصدراً كأنه قيل: لا إخراجاً. قال الفرّاء: هو كقولك: جئتك عن رغبة إليك فكأنه قال: مـتعوهن مقاماً في مساكنهن فيكون مصدراً وقع مـوقع الحـال و يـجوز أن يكـون بـمعنى الإقـامة فـى مساكنهن . ا

علَامه حلّى چنين نوشته است: (غير إخراج) منصوب بالوصف لمتاع أي متّعوهنّ مقاماً في مساكنهم.

ملاحظه شد در صورتی که غیر إخراج مصدر باشد، تأویل آن «متّعوهنّ مقاماً فی مساکنهم» می شود نه در حالت وصفی.

 شیخ طوسی در ذیل آیه ۲۴۶ سوره بقره، در بیان وجه تسمیه شمعون مینویسد: سمّته امّه بذلک لأن الله سمع دعاءها فیه.<sup>۲</sup>

تفسير مجمع البيان توضيح كاملترى دارد: «سمّته أمّه بـذلك لأنّ أمّه دعت إلى اللّـه أن يرزقها غلاماً فسمع اللّه دعاءها فيه. "

عَلَامه حلّى چنين نوشته است: «سمّاهاللّه بذلك لأنّ اللّه \_تعالى\_ سمع دُعاءها فيه».

ملاحظه شد که شیخ طوسی و طبرسی نامگذاری شمعون را به مادرش نسبت می دهند امّا علّامه آن را به خدا نسبت داده و به فرض صحّت قولش، ضمیر «ها» در کلمه «دعاءها» مرجع ندارد.

٣. شيخ طوسى ضمن تفسير آيه ٢۶١ سوره بقره در معناى ﴿واسعُ علم ﴾ مىنويسد: و قوله: «واسع عليم» معناه واسع المقدرة لا يضيق عنه ماشاء من الزيادة، عليم بمن يستحق الزيادة على قول ابن زيد و يحتمل أن يكون المراد واسع الرحمة لا يضيق عن مضاعفه، عليم بماكان من النفقة. \*

علامه حلّی تفسیر «واسع» و «علیم» را به صورت جداگانه ذکر میکند. در معنای

۲. همان، ج ۲، ص ۲۸۸.

۱. التبيان، ج ۲، ص ۲۷۹\_۲۸۰.

٣. مجمع البيان، ج ٢، ص ٤١٠. ۴. التبيان، ج ٢، ص ٣٣٣.

#### «واسع» مىنويسد:

معناه واسع المقدور لا يشقّ عليه ما يشاء من الزيادة...

و در توضيح «عَليم» مىنويسد: عليم بمن يستحقّ الزيادة و قيل المرادُ واســعُ الرحــمة لا يضيق عن مضاعفته، عليم بماكان من النفقة.

# منظور علّامه حلَّى از اهل سنّت در ايضاح مخالفة السنّة

عنوان کتاب، ایضاح مخالفة السنة لنص الکتاب و السنة است و چنان چه گذشت این کتاب نوعی تفسیر کلامی محسوب می شود که در آن علامه حلّی مبانی کلامی اهل سنت را بر قرآن عرضه کرده و وجوه مخالفت کلام اهل تسنّن را با تک تک آیات بررسی کرده است. هرچند علّامه حلّی، صریحاً اظهار نکرده است که مراد وی از اهل سنّت در ایس کتاب، اشاعره هستند امّا اکثریت قریب به اتّفاق مبانی کلامیی که وی بر قرآن عرضه کرده و آن را با قرآن متناقض یافته است، اصول و مبانی کلامی اشاعره است که در مباحث بعدی به آن اشاره خواهد شد.

در متن این تفسیر نیز جملاتی به چشم میخورد که به گونهای نشان میدهد، منظور علامه از اهل سنّت در این کتاب، فرقه معتزله نبوده است.

وى در ذيل آيه ٢١٣ سوره بقره مىنويسد: البشارة إنّما تحصل لوعلم المبشّرُ أو ظن وصولَ ما بُشَرَ به إليه من الخير، و هو غير حاصل عند أهل السنّة حيث لم يجعلوا للطاعة مدخلاً فى استحقاق الثواب، و جوّزوا تعذيب المطيعَ و إثاية العاصى، و إنّما يصحّ على قواعد المعتزلة، و خالف السنّةُ فيه.

در این متن ملاحظه می شود علّامه، اهل سنّت را در مقابل معتزله آورده است. پس می توان چنین استنباط نمود که مراد علّامه از اهل سنّت اشاعرهاند زیرا آنان به جهت انکار حسن و قبح عقلی، طاعت را در استحقاق ثواب مؤثر نمی دانند و روا می دانند که

خداوند شخص مطیع و فرمانبردار را عذاب کند و انسان گنهکار را پاداش دهد. ا علامه در ذیل آیه ۲۵۴ سوره بقره مینویسد:

﴿ مِمَّا رَزِقْنَاكُم ﴾ الرزق هو ما تناوله الإنسان و ممّا أباحه اللّه \_تعالى\_ و قالت الأشاعرة: هو ما تناوله الإنسان سواءً كان مباحا أو حراماً و هو ينافى الأمر بالإنفاق، و خالفتِ السنّةُ فيه.

در این متن، علّامه نظر اشاعره را ذکر کرده و علّت مخالفت آن با قرآن را بیان نموده و آنگاه گفته است «و خالفتِ السنّة فیه». از آنجاکه معتزله و امامیّه ۲ دربارهٔ مسأله رزق هم رأیند معلوم می شود مراد علّامه از اهل سنّت، اشاعره است.

#### تناقض كلام اهل سنت با قرآن از ديدگاه علّامه حلّى

علامه حلّی (ره) در کتاب ایضاح با استناد به آیات قرآن بیان کرده است که نظر اشاعره با نصّ قرآن مخالفت دارد. وجوهی را که علامه از آن به عنوان مخالفت دیدگاه اهل تسنّن با قرآن یاد کرده است برخی به صورت صریح در عقاید اهل سنّت آمده است چون عقیده به این که خداوند فاعل افعال بندگان است امّا برخی دیگر از این وجوه لازمهٔ عقاید اهل سنّت است بدون این که به آن تصریح کرده باشند و حتّی در برخی از موارد صریحاً آن را ردّ کرده اند به عنوان مثال جواز صدور کذب از جانب خدا از عقاید صریحه اهل سنّت نیست امّا علّامه این مسأله را به اهل سنّت نسبت داده است؛ شاید سبب آن باشد که آنان به حسن و قبح شرعی معتقدند و چیزی را بر خدا واجب نمی دانند.

اینک به مواردی اشاره میشود که علامه آن را مخالفت اهل سنّت بـا قـرآن تـلقّی کرده است.

#### صدور كذب از جانب خدا

١. رك: اللمع في الرد على اهل الزيغ و البدع، ص ١١٤.

٢. رك: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص ٣٤١؛ المواقف في علم الكلام، ص ٣٢٠.

در بسیاری از موارد علامه آیاتی از قرآن را نقل کرده، به آن عنوان خبر داده است و اظهار میکند صدق این اخبار در صورتی ثابت میشود که صدور کذب از خدا ممتنع و محال باشد. امّا از آنجا که اهل سنّت کذب را بر خدا محال نمیدانند، عقیدهٔ ایشان با این نصوص سازگاری ندارد. به عنوان مثال در آیهٔ ۲۱۲ بقره، مواردی از این قبیل به چشم میخورد ۱:

الف ﴿ وَاللَّهُ يَرِزُق مَن يَشَاءُ ﴾ خبرُ، إنَّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله \_تعالى \_ وخالفتِ السنّة فيه.

ب\_ ﴿ بِغَيرِ حِسابِ ﴾ خبرٌ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على اللّه \_تـعالى\_ و خــالفتِ السنّة فـه.

#### بررسى

همهٔ علما متّفقند که خداوند قادر بر انجام فعل قبیح است. علّامه نیز در اینباره مینویسد: «همه علما بر آنند که خداوند تعالی بر قبیح قادر است جز نظّام» ۲

نیز در این مسأله خلاف نیست که خداوند فعل قبیح انجام نمی دهد. در شرح المقاصد چنین آمده است: «در این که خداوند قبیحی انجام نمی دهد و واجبی را ترک نمی کند خلافی نیست، در نظر ما (اشاعره) سبب آن است که قبحی از خداوند سر نمی زند و چیزی بر او واجب نیست، زیرا این مسأله با شرع ثابت می شود و قبحی در فعل خداوند متصور نیست. از دیدگاه معتزله از آن رو خدا قبیحی انجام نمی دهد و واجبی را ترک نمی کند که هرچه از او قبیح باشد حتماً ترک می کند و هرچه بر او واجب باشد البته انجام می دهد.»

پس ادّعای اشاعره این است که خداوند قبیحی انجام نمی دهد هرچند بر آن تواناست، امّا علّامه این نظر را به آنان نسبت می دهد چنانچه در کشف المواد در بحث «فی أنّه تعالی لا یفعل القبیح و لا یخلّ بالواجب» می نویسد: در این مسأله علما اختلاف دارند، معتزله معتقدند که خداوند قبیحی انجام نمی دهد و اخلال به واجب نمی کند امّا در این زمینه اشاعره با آنان مخالفند و قبایح را به خدا نسبت می دهند. ا

به نظر میرسد علّامه از آن رو این نسبت را به اشاعره میدهد که این مسأله لازمهٔ برخی عقاید دیگر آنان است هرچند به صورت صریح نگفتهاند.

ممكن است اين رأى لازمه يكى از دو عقيده زير باشد:

 ۱. اشاعره معتقدند خدا خالق افعال نیک و بد بندگان است و بر اساس آن دروغ را هم که یکی از مصادیق افعال قبیح است از او محال و ممتنع نیست.

شارح المقاصد كه از علماى برجسته اشاعره است ابتدا ثابت مى كند كه خداوند قبيحى انجام نمى دهد. آنگاه مى نويسد: اگر كسى ايراد بگيرد و بگويد: كفر و ظلم و معاصى همهاش قبيح است امّا به عقيده شما خداوند آنها را خلق كرده است، در پاسخ مى گوييم: اين مطلب صحيح است ولى خلق قبيح، قبيح نمى باشد، و خداوند ايجاد كننده قبايح است نه فاعل آن. ٢

اشاعره به حسن و قبح شرعی معتقدند. اگر قباحت افعال قبیح، ذاتی نباشد و تنها از آن جهت باشد که شرع آن را قبیح شمرده است، رواست که خداوند به عنوان شارع هر قبیحی را انجام بدهد، به عنوان مثال دروغ بگوید.

اشعری مینویسد: اگر کسی بگوید: دروغ از آن جهت قبیح است که خدا آن را زشت شمرده است به او گفته میشود: آری اگر خداوند دروغ را نیکو میشمرد دروغ نیکو بود. اگر بگویند: پس شما روا میدارید که خداوند دروغ بگوید همانگونه که جایز میدانید به دروغ امر کند. به آنها گفته میشود: چنین نیست که آنچه را جایز است خدا به آن امر کند

١. كشف العراد، ص ٣٠٥. ٢. شرح المقاصد، ج ٢، ص ٢٩٢.

جایز باشد به آن توصیف شود.<sup>۱</sup>

بدین ترتیب ابوالحسن اشعری به این شبهه مقدّر پاسخ گفته است، چنانچه ایجی نیز به این مسأله اشاره کرده و مینویسد: یکی از شبهات الزامی معتزله این است که اگر صدور هر فعلی از جانب خدا نیکو و حسن باشد پس دروغ گفتن و کذب نیز از او نیکوست و لازمهٔ آن این است که شرایع و ادیان و بعثت رسولان یکسره باطل شود، زیرا چه بسا که خداوند در تصدیق کردن پیامبری کاذب باشد که در این صورت تشخیص پیامبر راستین از پیامبر دروغین امکان پذیر نیست و این مسأله (یعنی عدم امکان شناخت پیامبر راستین از دروغین) به طور اجماعی باطل است. جواب ما به معتزله این است که از دیدگاه ما ملاک امتناع کذب از خدا، قبح آن نیست، زیرا جایز است ملاک دیگری غیر از قبح وجود داشته باشد. ۲

در هر صورت محال نبودن صدور كذب از جانب خدا از نتایج الزامی حسن و قبح شرعی است. هرچند اشاعره ادّعای خلاف آن را دارند. علّامه حلّی در این كتاب عبارتی دارد كه این نظر را تأیید میكند. وی در قسمتی از تفسیر آیه ۳۲۴۰ سوره بقره مینویسد: الف وحكیم خبر، یدل علی آنه \_تعالی لا یفعل قبیحاً و لا یخلّ بواجب، و خالفتِ السنّة فیه: حیث اسندوا القبایح إلیه \_تعالی و لم یثبتوا الوجوب علی اللّه \_تعالی.

#### فعل بنده

علامه در بیشتر آیات به موارد متعددی اشاره میکند که در آن فعلی به بنده نسبت داده شده است. آنگاه بیان میکند که نسبت فعل به بنده در صورتی صحیح است که بنده

١. اللمع، ص ١١٧. ٢. المواقف، ص ٣٢٧.

۳. (وَرَالذينَ يَتوفون مِنكم و يَذَرون اَزواجاً وَصِيةً لِاَزواجِهم مَتاعاً إلى الحَولِ غَير إخراجٍ فإنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عليكم في ما فَعَلْن في اَنْفَرِهِنَ من معروفٍ وَاللَّهُ عزيزٌ حكيمٌ ﴾. مردانى از شماكه مىميرند و زنانى برجا مىگذارند كه دربارهٔ زنان خود وصيت كنند كه هزينه آنها را به مدّت يكسال بدهند و تصميمى كه به نحو شايستهاى براى خود مىگيرند گناهى بر شما نيست و خدا غالب و حكيم است.

فاعل باشد، امّا از آنجا كه اهل سنّت بنده را فاعل نمي دانند ابا اين نصوص مخالفند.

به عنوان مثال، در تفسير آيه ٢٢١٦ سوره بقره به مواردى از اين دست اشاره مىكند: الف\_ ﴿لِلّذِين كَفروا﴾ أسند الكفر إليهم، و إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً و خالفتِ السنّة فيه. ب\_ ﴿وَ يَسخَرون﴾ أسند السخريّة إليهم، و إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً و خالفتِ السنّة فيه.

#### هدف افعال الهي

علّامه گاه به آیاتی استناد میکند که هدف و غایتی را برای افعال الهی ثابت میکند و بیان میکند: از آنجایی که اهل سنّت معتقدند تعلیل افعال خداوند به اغراض محال است با این آیات مخالفند. به عنوان مثال علّامه در تفسیر ﴿فَبعَثَ اللهُ النبیّینَ مُبشّرینَ وَ مُنذِرینَ ﴾ \* مینویسد:

الف ـ إنّما يعلم كون المبعوث نبيّاً من عندالله صادقاً لو أظهر الله \_تعالى ـ المعجزة على يده لأجل التصديق و كان كلّ من صدّقه الله \_تعالى ـ صادقاً وخالفتِ السنّة فى المقدّمتين: أمّا الأولى: فلأن الله \_تعالى ـ يستحيل تعليلُ فعله بالأغراض و المصالح عندهم، فكيف يصحّ القول مع ذلك بأنّه خلق المعجزة لأجل كذا؟ و أمّا الثانيةُ: فلأنّه يمتنع الحكمُ بها مع نسبة القبائح و الإضلال و الكذب إليه \_تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

همچنین علامه در تفسیر آیه ۲۱۹ سوره بقره مینویسد:

ب\_ ﴿واللّه يعلم﴾ نبه على أنّه \_تعالى\_ يعلم مصالحهم و ما فيه منافعهم فبادروا إلى ما يأمركم به و أن يشقُّ عليكم و إنّما يصحّ ذلك لو كان اللّه \_تعالى\_ يفعل للـمصالح و خالفتِ السنّة فيه.

ا. براى اطلاع از اين ديدگاه اشاعره، ر.ک: مقالات الاسلاميين، ص ١٣٢١؛ اللمع، صص ٧٥-٧٧؛ المواقف، ص ٣١٢.

٢. ﴿زُرَينَ لِلذَين كَفروا الحيوةُ الدنيا و يَسخرون مِن الذينَ آمَنوا و الذَين اتَّقوا فوقَهم يومَ القيامةِ واللَّهُ يَرزُقُ مَنْ يَشاهُ بغير حسابٍ».
 ٣. براى اطلاع از اين ديدگاه، ر.>: شرح المقاصد، ٢٩٤/٢.

۴. بقره / ۲۱۳. (کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين). مردم يک امت بودند پس خداوند بيامبران بشارت دهنده و ترساننده را بفرستاد.

#### استطاعت

علامه در تفسیر آیه ۱۹۷ سوره آل عمران به موردی استناد جسته است که دلالت بر استطاعت بنده دارد سپس بیان میکند اهل سنّت با این آیه مخالفند. بنابر آنکه اشاعره، استطاعت را همراه فعل میدانند نه قبل از فعل. وی مینویسد:

الف ﴿ هَن استطاعَ اِلَيهِ سَبِيلا ﴾ الاستطاعة هـى القـدرة المـؤثّرة المـتوقّفة عـلى ثـبوتها، وخالفتِ السنّة فيه.

اشاعره قدرت بنده را به علَّت شمول قدرت خدا غير مؤثّر ميدانند. ٢

ب\_ هذه الآية مبطل قول المجبّرة إنّ الاستطاعة مع الفعل لأنّه \_تعالى\_ أوجب الحجّ على المستطيع دون غيره و هذا إنّما يكون قبل الحجّ.

#### نقش طاعت و گناه

گاه علّامه به مواردی استناد جسته است که دلالت میکند طاعت، عـامل ثـواب، و عصیان، عامل عقاب است. و سپس تأکید میکند اهل سنّت با این نصوص مخالفند.

وى در توضيح ﴿فَبَعَث اللهُ النّبيّينَ مُبَشّرينَ وَ مُنْذِرينَ ﴾ " مىنويسد:

الف البشارة إنّما تحصل لو علم المبشّر أو ظنّ وصول ما بشّر به إليه من الخير و هو غير حاصل عند أهل السنّة حيث لم يجعلوا للطاعة مدخلاً في استحقاق الثواب و جوّزوا تعذيب المطيع و إثابة العاصى و إنّما يصحّ على قواعد المعتزلة وخالفتِ السنّة فيه.

یا در ذیل آیه ۴۲۱۵ سوره بقره چنین مینویسد:

ب\_ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ بِه عَلَمٍ ﴾ أي ما تفعلوا من خير فإنّ اللّه يجازى عليه من غير أن يَضِيعَ منه شيء، لأنه عليم، لا يخفى عليه شيءٌ و إنّما يصحّ لو كان اللّه \_تعالى\_ يجازى المطيع بالثواب و العاصى بالعقاب و خالفتِ السنّة فيه.

١. ﴿وَ لِلَّهُ عَلَى النَّاسَ حَجَّ البَّيْتِ مِن استطاع إليه سبيلا﴾. حج أن خانه بر كسانى كه قدرت رفتن به أن را داشته باشند
 واجب است.

۳. بقره/ ۲۱۳.

۴. (و ما تفعلوا من خير فانّ اللّه به عليم). و هر كار نيكي كه كنيد خدا به أن أكّاه است.

و یا در تفسیر آیه ۱۳۰ سوره آل عمران مینویسد:

ج\_ ﴿ رُوُف رحيم ﴾، إنّما يصحّ رحمته لو لم يعذّب عباده على غير ذنب، و خالفتِ السنةفيه.

#### بررسى

جواز تعذیب شخص مطیع، و ثواب دادن به انسان گنهکار از فروع مسأله حسن و قبح شرعی است. چنانچه اشعری مینویسد: از خدا قبیح نیست که مؤمنان را عذاب کند و کافران را به بهشت داخل کند و ما معتقدیم که او چنین نمیکند، زیرا به ما خبر داده کافران را کیفر میدهد و کذب در خبر بر او روا نیست.

شارح المقاصد می نویسد: عقاب عدل است امّا بر خدا واجب نیست و به رغم نظر معتزله، بنده هیچ گونه شایستگی و استحقاقی ندارد. امّا از آنجا که خلف وعده نقص است و نسبت آن به خدا روا نیست البتّه خداوند شخص مطیع را پاداش می دهد تا به وعدهاش عمل کند برخلاف خلف وعید که نسبت آن به خدا رواست زیرا خلف وعید ناشی از فضل و کرم است پس رواست که خداوند گنهکار را عقاب نکند. در این مسأله معتزله بصری و بسیاری از معتزله بغداد با ما هم رأیند. این که ثواب و یا عقاب غیر مستحق است بدین معناست که حق لازم نیست تا ترک آن زشت و قبیح باشد امّا استحقاق به معنای این که ثواب و عقاب بر افعال و تروک مترتّب است و نسبت ثواب و عقاب بر افعال و تروک مترتّب است و نسبت ثواب و اختلافی در آن نیست و در قرآن و سنّت نیز بدان بسیار اشاره شده است و پیشینیان بر این اختلافی در آن نیست و در قرآن و سنّت نیز بدان بسیار اشاره شده است و پیشینیان بر این باور بودهاند که انجام فعل واجب و مستحب سبب کسب ثواب، و انجام فعل حرام و ترک واجب سبب عقاب و کیفر است و از این رو مردم را به کسب حسنات و دوری از سیّنات ترغیب نمودهاند.

١. ﴿ و يحذركم اللَّه نفسه واللَّه رئوف بالعباد﴾. خداوند شما را از خودش مي ترساند و خدا به بندگانش مهربان است.

وی سپس دلایل خود را بر واجب نبودن ثواب و عقاب به خاطر استحقاق ارائه میدهد. ا

## حسن و قبح

علّامه در مواردی با توجّه به اصل مسأله حسن و قبح عقلی، مخالفت اهل سنّت که قائل به حسن و قبح شرعی اند ـ با قرآن را بیان کرده است.

وی در تفسیر آیه ۲۱۰۴ سوره آل عمران مینویسد:

المعروف كلُّ فعل حسن اختصّ بوصف زايد على حسنه إذا علم ذلك من حال فاعله أو دلّ عليه و هو إنّما يتحقّق لو قيل بالحسن العقلي وخالفتِ السنّة فيه.

#### صفات الهي

اشاعره، صفات خداوند را زائد بر ذات دانسته و بر این عقیدهاند که خدا، عالم به علم، قادر به قدرت و مرید به اراده است. ۳

علّامه در یک مورد به بطلان عقیدهٔ مذکور اشاره کرده است؛ وی در آیهٔ ۲۶۳ بقره بیان میکند<sup>۴</sup>:

إنّما يكون غنيّاً لو لم يحتجّ إلى غيره من جميع الأشياء سواءً كان ذاتاً أو معنى أو غير ذلك، فلا يفتقر في قدرته و لافي علمه إلى غيره من القدرة و العلم و غير ذلك من المعانى و خالفتِ السنّة فيه.

همچنین علامه در کشف المراد در رد این نظریه مینویسد: وجوب وجود خدا، بی نیازی او از هر چیزی را ثابت میکند پس خدا در قادر بودن خود به صفت قدرت و در عالم بودن خود به صفت علم و... محتاج نیست. ۵

١. شرح المقاصد، ج ٥، صص ١٢٤ـ١٢٨.

٢. ﴿وَ لَتَكُن مَنكُم امّة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر﴾. بايدكه از ميان شما گروهى باشندكه
 به خير دعوت كنند و امر به معروف و نهى از منكر كنيد.

۴. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذی والله غنی حلیم گفتار نیکو و بخشایش بهتر از صدقهای است
 که اَزاری به دنبال داشته باشد. خدا بینیاز و بردبار است.

#### ارادة خدا

علّامه در یک مورد اشاره کرده است لازمه عقیدهٔ اهل سنّت در نفی اراده بنده، نفی ارادهٔ خداست و این مخالفت با نصّ صریح قرآن است.

وی در تفسیر آیه ۱۲۵۳ سوره بقره مینویسد:

﴿ ما يريد ﴾ أثبت الإرادة لنفسه \_تعالى \_، و لا يتأتى على مذهب الأشاعرة؛ لأنهم نفوا إرادة العبد بدليلين آتيين في حقّه \_تعالى \_، هما: إنّ الله \_تعالى \_ يعلم ما يفعله العبد فيكون واجباً، و الإرادة لا تتعلّق بالواجب و الثانى: إنّ الفعل حال التساوى ممتنع الوقوع، و حال الترجيح واجب الواقع، و الواجب لا يصحّ أن يكون مراداً.

#### قدرت خدا

علامه در یک مورد دیگر نیز به همین شیوه عمل کرده و بیان میکند لازمهٔ عقیده اهل سنت در غیر قادر بودن بنده، نفی قدرت خداست که این مخالف با نص قرآن است.

وی در تفسیر آیه ۲۲۲۰ سوره بقره مینویسد:

﴿إِنَّ اللّهَ عزيزٌ ﴾ أى يفعل بعزّته و قدرته ما يريد، لا يدفعه عنه دافع، و هذا إنّما يصحّ لو كان الله \_تعالى\_ قادراً و القدرة لا تتأتّى فى حقّه عند السنة؛ لأنهم استدلّوا على أنّ العبد غير قادر بدليلين قائمين فى حقّه \_تعالى\_: الأوّل: أنّ اللّه \_تعالى\_ عالم بما يصدر عن العبد من الفعل و الترك و معلوم اللّه \_تعالى\_ لا يجوز تغيّره لاستحالة انقلاب علمه \_تعالى\_ جهلاً، فيكون المعلوم واجب الثبوت، و الواجب لاقدرة عليه، و هذا الدليل عندنا باطل لأنّ الوجوب باعتبار العلم وجوب لاحق، لا يؤثّر فى القدرة السابقة فإن تمّ عندهم انسحب إليه \_تعالى\_ الثانى: إنّ

١. (و لو شاء الله ما اقتتلوا و لكنّ الله يفعل ما يريد). و اگر خدا مىخواست با هم قتال نمىكردند، ولى خدا هرچه خواهد مركند.

٢. (و لو شاء اللَّهُ لاعنتكم إن اللَّه عزيز حكيم). و اگر خواهد بر شما سخت ميگيردكه پيروزمند و حكيم است.

القادر إن لم يترجّح أحد مقدورَيه بوصف زائدٍ على القدرة استحال منه الإيجاد لإمكان الفعل حينئذٍ، و الممكن لا يقع بدون مرجّح، و إن ترجّح فإن لم يجب تسلسل، و إن وجب امتنعت القدرة عليه، و هذا الدليل عندنا باطل؛ لأنّ الوجوب باعتبار الداعى لاينافى القدرة فإن تمّ هذا الدليل عندهم انسحب إليه \_تعالى.

واضح است که شمول قدرت خدا از اساسی ترین اصول اشاعره است و بسیاری از عقاید آنان از همین اصل ناشی می شود.

#### رزق

علامه در یک مورد به عقیده اشاعره در رابطه با رزق اشاره میکند و آن را در تناقض با قرآن میداند.

وی در تفسیر آیه ۱۲۵۴ سوره بقره مینویسد:

﴿ مُمَّا رِزَقَنَاكُم ﴾ الرزق هو ما تناوله الإنسانُ ممّا أباحه الله \_تعالى\_، و قالت الأشاعرة: هو ما تناوله الإنسانُ سواءً كان مباحاً أم حراماً و هو ينافى الأمر بالإنفاق، وخالفتِ السنّة فيه.

همان گونه که علامه ذکر کرده است از دیدگاه اشاعره، رزق و روزی به هر چیزی اطلاق میشود که خداوند به بنده رساند و او آن را بخورد، پس ایس رزق از جانب خداست خواه حلال و خواه حرام باشد زیرا از خداوند چیزی زشت نیست.

ملاحظه شد این اصل نیز از فروع حسن و قبح شرعی است.

#### توفيق

در یک آیه علامه به مسأله لطف و توفیق اشاره کرده و بیان کرده است دیدگاه اهل تسنّن با قرآن مخالف است.

١. (يا ايها الذين آمنوا انفقوا مثا رزقناكم). اى كسانى كه ايمان آوردهايد از آنچه به شما روزى دادهايم انفاق كنيد.
 ٢. المواقف، ص ٣٢٠.

وی در ذیل آیه ۱۲۵۱ سوره بقره مینویسد:

هذه الآية تدلّ على فساد قول المجبّرة أنّه ليس لله \_تعالى \_ على الكافر نعم، لأنّه \_تعالى \_ قال: ﴿إِنَّ اللّٰه لَذُوفَضلِ عَلَى العالمَينَ ﴾ عمّ الجميع بالنعمة.

اشعری مینویسد: اهل سنّت معتقدند، خداوند مؤمنان را برای اطاعت خود موفّق داشته و کافران را خوار کرده است. خداوند به مؤمنان لطف کرده و نظر نموده و اصلاح و هدایتشان کرده است، به کافران لطف نکرده و اصلاح و هدایتشان ننموده است زیرا اگر آنان را اصلاح نموده بود از صالحان بودند و اگر هدایتشان کرده بود از هدایت یافتگان بودند.

شارح المقاصد در مبنای این عقیده مینویسد: مبنای آن این است که قدرت همراه با فعل است و نسبت آن به دو طرف (انجام و ترک) یکسان نیست، زیرا کسی که توفیق شامل حال او شده است گناه نمی کند چون قدرت بر معصیت ندارد و بالعکس کسی که خوار شده است، اطاعت نمی کند چون قدرت بر طاعت ندارد.

# متعلِّق ارادة الهي

علامه در مواردی نیز به بطلان عقیده اشاعره درباره متعلّق اراده الهی اشاره کرده است.

وی در ذیل آیه ۴۱۰۸ سوره آل عمران مینویسد:

نفىاللُّه \_تعالى\_ إرادةَ الظلم و قالت السنَّة: إنَّ اللَّه \_تعالى\_ أراده و إلَّا لما وقع.

وی همچنین در ذیل آیه ۲۵۱ سوره بقره مینویسد:

۴. ﴿وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لَلْعَالَمِينَ﴾. و خدا به مردم جهان ستم روا نمي دارد.

١. ﴿ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارضُ و لكنّ الله دوفضل على العالمين﴾. و اكر خدا بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر دفع نعى كرد، زمين تباه مىشد ولى خدا بر جهانيان فضل و كرم خويش را ارزانى مىدارد.
 ٢. مقالات الاسلاميين، ص ٣٢١.

٣. شرح المقاصد، ج ۴، صص ٣١٣ـ٣١٢. لازم به تذكر است لطف و توفيق از ديدگاه معتزله و اماميه، معنايى
 متفاوت با نظر اشاعره دارد. رک: منهاج اليقين، صص ٢٥٢ـ٢٥٢: شرح الاصول الخمسه، صص ٥٢٥ـ٥٢٥.

و یفسد به ایضاً قولهم فی الإرادة و أنّ جمیع ما أعطی الله الكفّار إنّما هو لیكفروا لالیؤمنوا. معتزله معتقدند خداوند خواستار طاعت از مؤمنان و كافران است خواه انجام گیرد و خواه انجام نشود و معاصی را اراده نكرده است خواه واقع شود یا نشود، امّا اشاعره معتقدند هر آنچه واقع شود مراد خداست چه طاعت باشد و چه معصیت. ۲

اشعری مینویسد: خداوند سبحان میتواند کافران را اصلاح کند و به آنان لطف کند تا مؤمن شوند امّا او خواسته است کافران را اصلاح نکند و به آنان لطف نکند تا مؤمن نشوند و اراده کرده که کافر باشند چنان که میدانسته است، آنان را خوار و گمراه کرده و بر قلبهایشان مهر زده است.

ایجی نیز تحت عنوان «إنّه تعالی مرید لجمیع الکائنات غیر مرید لما لا یکون» دلایل خود را در این مسأله ارائه میکند. ۴

#### عصمت امام

در چند مورد علامه به آیاتی استناد میجوید که دلالت بر وجوب عصمت امام دارد سپس بیان میکند اهل سنّت با این نص مخالفند چون معتقدند واجب نیست امام معصوم باشد.

وی در تفسیر آیه ۲۶ سوره آل عمران<sup>۵</sup> مینویسد:

قال البلخى و الجبايى لا يجوز أن يعطى الله المُلك للفاسق؛ لأنّه تمليك الأمر العظيم من السياسة و التدبير مع المال الكثير كقوله تعالى ﴿لاينال عَهدى الظالمين﴾ و الملك من أعظم العهود، و الملك في قوله تعالى. ﴿إنْ آتاه اللّهُ الملك﴾ لا يعنى به النبّوة و إشاره إلى ابراهيم، أو

١. مراد از أن (إن الله لذوفضل على العالمين) ميباشد.

٢. كشف العراد، ص ٣٠٧؛ حق اليقين، ج ١، ص ١٢٤؛ تمهيد الاصول، صص ١١٣-١١٤.

٣. مقالات الاسلاميين، ص ٣٢١. معالات الاسلاميين، ص ٣٢٠. ٣٢٠.

٥. ﴿قل اللّهم مالك العلك تؤتى العلك من تشاء و تنزعُ العلك من تشاء ﴾. بكو بار خدايا تويى دارندۀ ملك، به هر كه بخواهى ملك مىدهى و از هر كه بخواهى ملك مىستانى.

۷. بقره/ ۲۵۸.

المال و أشار به إلى الذى حاجّه، دون السياسة و التدبير و هذا بعينه دليلٌ على أنّ الإمام عليه السلام على أن يكون معصوماً وخالفتِ السنّة فيه.

#### بررسى

اهل سنّت معتقدند واجب نیست امام معصوم باشد. فخررازی تحت عنوان «لایجب أن یکون الإمام معصوماً» مینویسد: دانشمندان ما (اشاعره)، معتزله، زیدیّه و خوارج بسرآنند که واجب نیست امام معصوم باشد و اسماعیلیّه و اثناعشریّه این امر را واجب میدانند. ۱

ملاحظه شد این عقیده برخلاف عقایدی که قبلاً بیان شده منحصر به اشاعره نیست بلکه معتزله و سایر فرق دیگر نیز به آن ملتزمند.

و این مسأله از آنجا ناشی میشود که حقیقت امامت از نظر شیعه و اهل سنت متفاوت است. اهل سنت امامت را از جمله فروع میدانند و بیشتر در کتب فقهی بدان می پردازند امّا شیعه آن را از اصول و استمرار وظایف رسالت میدانند. آز این رو دلایل بی شماری بر وجوب عصمت امام اقامه میکنند. آولی دلیل مطرح شده در متن چندان قوی نیست زیرا ملك در قرآن تنها منحصربه ملك و فرمانروایی حق نیست بلکه برحق و باطل اطلاق شده است. به عنوان مثال خداوند از قول حضرت یوسف(ع) میفرماید: ﴿ وَ اللَّهُ الملك و علّمتنی من تأویل الأحادیث ﴾ آدر مورد حضرت داود (ع) نیز آمده است: ﴿ و آتاه اللّهُ الملك و الحکمة ﴾ ۵ خداوند سخن مؤمن آل فرعون را خطاب به

ا. الارسعين في اصول الدين، ج ٢، صص ٢٤٣ ـ ٢٤٨؛ و نيز رك: شرح المقاصد، ج ٥، صص ٢٤٧ ـ ٢٥٢؛ شرح الاصول الخمسة، ص ٧٥٢.

۲. رک: الالهیات، ج ۲، صص ۵۱۵-۵۲۲.

٣. رك: كشف المراد، صص ٣٤٤ ٢٥٥؛ منهاج اليقين، صص ٢٩٧ ـ ٣٠٠.

۴. یوسف / ۱۰۱ ای پروردگار من، مرا فرمانروایی دادی و مرا علم تعبیر خواب آموختنی.

۵. بقره / ۲۵۱. و خدا به او فرمانروایی و حکمت داد.

فرعونیان چنین نقل می کند: ﴿ یا قوم لکم المُلکُ الیـوم ظاهرین فی الارض ﴾ او یا سخن فرعون را چنین بازگو می کند: ﴿ یا قَوم اَلیسَ لی ملكُ مصرَ ﴾. ۲

پس اشکالی ندارد که خداوند به فاسقی ملك و فرمانروایی ببخشد. علامه طباطبایی در این مورد مینویسد: ملک و فرمانروایی فی نفسه بخششی از عطایای الهی است و ملکی را که غیراهل آن به دست میگیرد از جهت ملک بودن نکوهیده نیست بلکه از جهت کیفیّت به دست آوردن آن مذموم است مثل این که شخصی آن را ظالمانه و غاصبانه به دست گیرد و یا سیرت خبیث و پلید چنین حاکمی نکوهیده است. ملک و فرمانروایی نسبت به اهل آن نعمتی از جانب خداست و نسبت به غیراهل آن، نقمت. و در هرحال منسوب به خداست و بندگان به وسیلهٔ آن آزمایش میشوند."

چنانچه در ذیل استدلال علامه حلّی ملاحظه می شود، وی معتقد است که ملک مطرح شده در آیه ۲۵۸ سوره بقره <sup>۴</sup> به نمرود و یا حضرت ابراهیم (ع) مربوط است که در صورت اوّل، مراد از آن کثرت مال است نه مالکیّت امر و نهی زیرا جایز نیست خداوند چنین منصبی را به گمراهان ببخشد. به تفسیر علّامه از مطلب فوق توجه فرمائید:

الضمير في ﴿آتاه﴾ قيل: يرجع إلى ﴿الذي حاجَّ﴾، وقيل: إلى ﴿إبراهيم﴾، فعلى الأوّل يريدُ بالملك كثرة المال، و مثله يجوزُ أن ينعم اللّه \_تعالى \_ به على المؤمن و الكافر، و قد يرادُ بالملك تمليك الأمر و النهى والتدبير لأمور الناس، و هو لايجوز أن يجعله اللّه \_تعالى \_ لأهل الضلال، و خالفت السنّة فيه.

چنانچه در صفحهٔ ۱۴۱ کتاب مطرح شده، علّامه طباطبایی نظر کسانی را که انتساب ملک و فرمانروایی مطرح شده در آیه را به نمرود جایز نمیشمارند، ردکرده است.<sup>۵</sup>

۱. مؤمن / ۲۹. ای قوم من امروز فرمانروایی از آن شماست. براین سرزمین غلبه دارید.

۲. زخرف / ۵۱. ای قوم من آیا پادشاهی مصر از آن من نیست؟ ۳. المیزان، ج ۳، ص ۱۳۱.

۴. (الم تر إلى الذى حاج أبراهيم فى ربّه أن آتاه الله الملك). أن كسى راكه خدا به او پادشاهى ارزانى كرده بود نديدى كه با ابراهيم دربارة پروردگارش محاجمه مىكرد. ۵. رک: الميزان، ج ۲، ص ۳۵۳.

عــ للامه در ذيــل آيـه ٣٣ آلعـمران انيز به عـصمت انبياء و ائـمّه اشاره ميكند و مينويسد: هذه الآية تدلّ على عصمة المصطفين و نزاهتهم عن المعاصى سـرّاً و عـلانيةً، بحيث يكون ظاهره و باطنه واحداً، سواءً كان نبيّاً أو إماماً وخالفتِ السنّة فيه.

عقیده اهل سنّت راجع به عصمت امام بیان شد. در مورد عصمت انبیاء باید گفت: عصمت انبیاء از گناه و خطا به طور اجمال مورد قبول همه مسلمانان است و فقط در برخی از ابعاد اختلاف نظر است. گروهی از معتزله صدور صغیره سهوی را از نبی روا می دارند به شرط آن که خسیسه نباشد. اشاعره عصمت قبل از نبوّت را لازم نمی دانند و برخی از آنان انجام کبیره و صغیره سهوی را در زمان نبوّت جایز می دانند. امامیّه به وجوب عصمت انبیا از گناهان کبیره و صغیره عمدی و سهوی در قبل و بعد از نبوّت قائلند. ۲

#### افضلیت امام

علّامه اشاره میکند اهل سنّت معتقدند افضل مردم بعد از پیامبر، ابـوبکر است و بدین سان با نصّ قرآن مخالفت میکنند.

وی ذیل آیه مباهله<sup>۳</sup> مینویسد:

... و استدلّت الاماميّة بهذه الآية على أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام كان أفضل الصحابة من وجهين: أحدهما: إنّ موضوع المباهلة ليتميّز المحقّ من المبطل، و لا يصحّ أن تفعل إلّا بمن

١. (إنّ اللّه اصطفى آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين). خدا آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر جهانيان برترى داد.

رك: المنفى، ج 10، ص ٢٨٠؛ شرح الاصول الخمسه، ص ٥٧٥؛ دلائل الصدق، ج ١، صص ١٩٥٠- ١٩٠٠ شرح المقاصد، ج ٥، صص ٢٩٠- ٢٥٠؛ الاربعين، ج ٢، صص ١١٥٠- ١١٠١؛ الاربعين، ج ٢، صص ١١٥- ١١٠١؛ الباب الحادى عشر، ص ٣٧؛ اللوامع الالهية، ص ١٨٩.

۳. آل عمران/ ۶۱ (فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم...) از آن پس كه به آگاهى رسيدى هر كس كه دربارة او با تو مجادله كند بگو: بياييد تا حاضر آوريم، ما فرزندان خود را، و شما فرزندان خود را، ما زنان خود را و شما زنان خود را، ما برادران خود را و شما برادران خود را...

هو مأمون الباطن، و يكون مقطوعاً على صحة عقيدته، و إنّه أفضل الناس عندالله؛ لأنّ استعانة النّبى به فى الدعاء تدلّ على علوّ مرتبته و شرف منزلته، و تميّزه عن غيره. الشانى: أنّ قبوله عنالى في الدعاء تدلّ على على على على على الميالسلام هى نفس محمد على الله عليه و آله والاتحّاد محالٌ، فالمراد به المساواة، و مساوى الأفضل أفضل؛ لأنّه المراد من قبوله عنالى في أناد والاتحّاد محالٌ، فالمراد بقوله عنالى في أراد بقوله عنالى في أراد بقوله على فضيلتهم على غيرهم؛ فإنّ العقل في فاطمة (ع) و هذا كلّه يدلّ على فضيلتهم على الله الدعاء على أن الله يقتضى بأنه لو كان أحد أفضل منهم، استند به النّبى عليه السلام فى الدعاء على أن الله عنالى هو الذى أمره بذلك و خالفتِ السنّة فيه.

ابوالحسن اشعری مینویسد: اهل سنّت ابتدا ابوبکر بعد عمر و بعد عثمان و سپس علی را مقدّم میدارند و معتقدند آنان خلفای راشدین و هدایت یافتهاند و همهٔ آنان افضل مردم بعد از پیامبر(ص) هستند. ا

بغدادی در رکن دوازدهم از ارکان مورد قبول اهل سنّت مینویسد: آنان به تفضیل ابوبکر و علی بر خلفای بعدی معتقدند و تنها در این اختلاف دارند که علی افضل است یا عثمان.<sup>۲</sup>

فخررازی نیز مینویسد: مذهب اصحاب ما (اشاعره) این است که افضل مردم بعد از پیامبر (ص) ابوبکر است. قدمای معتزله نیز بر این باور بودند. امّا شیعه و اکثر متأخّران معتزله معتقدند که علی بن ابی طالب افضل است. "

#### ايمان

علامه در یک مورد به آیهای استناد جسته است که دلالت میکند ایمان به معنای تصدیق است و با افعال جوارح فرق میکند. وی، بیان میکند که جماعتی از اهل سنت با این نص مخالفند.

١. مقالات الاسلاميين، ص ٣٢٣.

۲. الفرق بين الفرق، ص ۲۱۱.

الاربعین فی اصول الدین، ج ۲، ص ۳۰۱.

وی در تفسیر آیه ۱۲۷۷ سوره بقره مینویسد:

متکلّمان در ماهیّت ایمان هم رأی نیستند. برخی آن را تصدیق میدانند. برخی دیگر آن را اقرار توأم با معرفت میدانند. برخی آن را تصدیق و اقرار میدانند و گروه دیگر آن را اقرار به زبان، تصدیق به قلب و عمل به ارکان تفسیر میکنند. مشهور است که اشاعره، ایمان را تصدیق میدانند و معتزله آن را مجموعهای از تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل به جوارح میدانند.

پس اشاعره معتقدند ایمان تصدیق قلبی است و در این مورد مراد علامه از اهل سنّت اشاعره نیست زیرا اشاعره خود نیز به چنین آیاتی استدلال کردهاند. روی سخن علامه با سایر فرق به ویژه معتزله است و شاید به همین دلیل علامه در این مورد بر خلاف سایر موارد که عبارت «و خالفتِ السنّة فیه» را ذکر میکرده، عبارت «و خالفت جماعة من السنّة» را بیان نموده است.

## استبطاء نصرت الهى از جانب رسول

علامه در تفسیر آیه ۴۲۱۴ سوره بقره مینویسد:

﴿ متى نصر اللّه ﴾ معناه الدعاء للّه \_تعالى \_ بالنصر، و لا يجوز أن يكون معناه الاستبطاء لنصر اللّه على كلّ حال؛ لأنّ الرسول يعلم أنّ اللّه \_تعالى \_ لا يردّه عن الوقت الذي توجبه

١. (إنّ الذين آمنوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصلوة و آتوا الزكوة لهم أجرهم عند ربّهم...) آنان كه ايمان آوردهاند و كارهاى نيكو كردهاند و نماز خواندهاند و زكات دادهاند مزدشان با يروردگارشان است...

۲. المواقف، صص ۲۸۴\_۳۸۸.

۴. (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لمّا یأتکم مثل الّذین خلوا من قبلکم مشتهم البأساء و الضراء و زلزلوا حمّی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متی نصرالله آلا إنّ نصراللّه قریب). میپندارید که به بهشت خواهید رفت؟ و هنوز آنچه بر سر پیشینیان شما آمده، بر سر شما نیامده؟ به ایشان سختی و رنج رسید و متزلزل شدند تا آنجا که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند، گفتند: پس یاری خدا کی خواهد رسید؟ بدان که یاری خدا نزدیک است.

الحكمة، وخالفتِ السنة فيه حيث قالوا: معناه الاستبطاء لنصرالله و هو خطأ لا يجوز مثله على الأنساء.

### بررسى

علامه در تفسیر آیه بیان کرده اهل سنّت ﴿مَتی نصرُ اللّهِ ﴾ را استبطاء و کند شمردن نصرت الهی معنا کرده اند. حال باید دید آیا اهل سنّت به چنین قولی ملتزمند؟ آیا دانشمندان شیعه چنین تفسیری برای آیه ارائه نداده اند؟

بهتر است ابتدا تفسیر شیخ طوسی را از آیه بیان کنیم که منبع اصلی علامه در تفسیر بوده است. وی می نویسد: گروهی گفته اند: معنای آن دعا و طلب پیروزی از خداست و در هر حال جایز نیست معنای آن کند شمردن نصرت الهی باشد زیرا رسول می داند که خداوند پیروزی را از وقتی که حکمت اقتضا می کند به تأخیر نمی اندازد. و گروهی گفته اند: معنای آن کند شمردن نصرت الهی است امّا این نظر اشتباه است و چنین سخنی بر انبیا روا نیست مگر این که به معنای کند شمردن نصرت خدا در زمانی باشد که حکمت الهی تأخیر آن را ایجاب می کند و عبارت ﴿الا إِنَّ نَصرَ اللّهِ قَریب﴾ رأی کسی را تقویت می کند که آن را بر سبیل استبطا بداند.

ملاحظه شد شیخ طوسی تنها به دو تفسیر از این عبارت اشاره کرده و اشارهای به اختلاف نظر فرق کلامی ننموده است و اگر چنین اختلافی مشهور بود با توجّه به روشی که وی در تفسیر خود دارد به آن اشاره مینمود. علامه هنگام تلخیص این عبارات شیخ، وجه استبطاء را به اهل سنّت نسبت داده است. علاوه بر اینکه شیخ طوسی تصریح کرد عبارت ﴿اَلاْ إِنَّ نصرَاللّهِ قَریب﴾ مؤیّد قول دوّم است. ا

طبرسی در معنای آن مینویسد: گفتهاند: این سؤال طلب سرعت برای پیروزی موعود است همانگونه که شخصی که مورد امتحان قرار گرفته است چنین میگوید و رسول این سخن را فقط از روی تمنّا و آرزو گفت و نصرت الهی را کند شمرده است.

۱. التبيان، ج ۲، ص ۱۹۹.

برخی نیز گفتهاند: معنای آن طلب پیروزی از خداست و جایز نیست که بر جهت استبطا و کند شمردن پیروزی دا باشد زیرا رسول میداند که خداوند پیروزی را وقتی که حکمت اقتضا میکند به عقب نمی اندازد. ۱

علامه طباطبایی اشکالی نمی بیند که رسول برای طلب پیروزی که خداوند به رسولان و مؤمنان وعده داده است چنین سخنی بگوید. چنانکه خداوند فرموده است ﴿ وَ لَقَدْ سَبِقَتْ كَلِمَتُنا لعبادنا المُرسَلينَ إِنّهم لَهُم المنصورون ﴾ سپس علامه بیان می کند لحن آیاتی مثل ﴿ حتّی اِذا استیئسَ الرسلُ و ظَنّوا أُنّهم قَد کذبوا... ﴾ آاز این آیه شدیدتر است. آمضران اهل سنّت نیز هر یک به نوعی سعی در زدودن این شبهه داشته اند.

فخررازی در پاسخ به این سؤال که چرا پیامبری که به درستی وعده الهی یقین دارد، چنین سخنی گفته است؟ دو پاسخ ارائه میدهد: اوّل اینکه مانعی نیست پیامبر از کید دشمنان غمگین شود چنانچه خداوند فرموده است: ﴿و لَقَد نَعلم أنّك یضَیقُ صدرُك بِما يقولون﴾، ٥ ﴿لعلّك باخعُ نفسَك اللّا یکونوا مؤمنین﴾، ٥ ﴿حتیّ إذا استیئسَ الرسُل... ﴾ ٧ پس رسول وقتی دلتنگ شد این سخن را گفت تا اگر پیروزی نزدیک است شاد شود زیرا از خداوند شنیده بود که او را یاری خواهد کرد امّا وقت آن را مشخص نکرده بود. دوّم اینکه این سخن را مؤمنان گفتهاند و پیامبر تنها فرموده است ﴿اللا إِنَّ نصرَاللهِ قَریب﴾. ٨

طبری نیز این سخن را به یاران رسول نسبت میدهد.<sup>۹</sup>

آلوسی بر آن است که رسول (ص) و یارانش این سخن را برای طلب پیروزی گفتند و زمان شدّت و سختی برای آنان طولانی آمده بود نه اینکه از روی شک چنین گفته باشند

۱. مجمع البيان، ج ۲، ص ۵۴۶.

۲. صافات/ ۱۷۱-۱۷۲. ما درباره بندگانمان که به رسالت می فرستیم از پیش تصمیم گرفته ایم که هر آینه آنان یاری می شوند.

۳. یوسف / ۱۱۰. چون پیامبران نومید شدند و چنان دانستند که آنان را تکذیب میکنند.

۴. رک: الميزان، ج ٢، ص ١٥٩.

حجر/ ۹۷ و میدانیم که تو از گفتارشان دلتنگ میشوی.

شعرا / ۳. شاید از اینکه ایمان نمی آورند خود را هلاک سازی.
 ۷. یو

٨. رک: التفسير الكبير، ج ۶، ص٢٢.

یوسف / ۱۱۰
 رک: جامم البیان، ج ۲، ص ۳۴۱.

چون پیامبر نسبت به این که چه چیز شایسته مقام خداوند و اقتضای حکمت اوست آگاهترین مردم است و مؤمنان نیز پیرو پیامبرند. ا

## كرامات اولياء

علامه در یک مورد به آیهای استناد میجوید که در آن از کرامات حضرت مریم (س) سخن به میان آمده است، آنگاه بیان میکند که اهل سنّت با نصّ قرآن مخالفند زیرا کرامات اولیاء را قبول ندارند.

وی در ذیل آیه ۲۳۷ سوره آل عمران مینویسد:

الرزق هو ما للإنسان الانتفاع به، على وجه ليس لأحد منعه منه، و كان فاكهة الصيف فى الشتاء و فاكهة الشتاء فى الصيف، و تكلّمت فى المهد، و لم تلقّم ثدياً قطّ، و إنّما كان يأتيها رزقها من الجنّة، و هذه كرامة من الله \_تعالى\_ يصحّ الإنعام بها من الله \_تعالى\_ للأوليا و الصالحين و إن لم يكونوا أنبياء، و خالفتِ السنّة فيه.

#### بررسى

به نظر علّامه جمهور معتزله به جز ابوالحسین بصری کرامات را جایز نـمیدانـند و جمهور اشاعره به جز ابیاسحاق به جواز آن معتقدند معتقدند مطلب را فخررازی نیز ذکر کرده است. \*

شارح مقاصد مینویسد: ولی، همان عارف به خدای تعالی است که همّت خویش را از ما سوی اللّه مصروف داشته است و کرامت ظهور امر خارقالعاده، از طرف ولی است

١. روح المعانى، ج ٢، ص ٢٠٤؛ و نيز رک: روح البيان، ج ١، ص ٣٣٠ و الكشاف، ج ١، ص ٢٥٤.

۲. (... كلّما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنّى لك هذا قالت هو من عنداللّه ...) و هر وقت كه زكريا به محراب نزد او مىرفت پيش او خوردنى مىيافت. مىگفت: اى مريم، اينها براى تو از كجا مىرسد؟ مريم مىگفت: از جانب خدا.
 ۳. منهاج اليقين، ص ۲۸۳.

الاربعين، ج ٢، ص ١٩٩.

بدون ادّعای نبوّت، و این امری جایز است حتّی اگر به قصد و ارادهٔ ولی انجام گیرد. کرامت از جنس معجزات است. الممچنین دلائلی بر جواز کرامت و ردّ نظر مخالفان اقامه شده است. ا

فخررازی در ذیل همین آیه صحّت کرامت اولیاء را ثابت کرده است. ۳

## نسخههای خطّی مورد استفاده

۱. نسخهٔ خطّی کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی به خطّ مؤلّف (به شمارهٔ ۵۰۷۰):

این نسخه بدون نقطه و به خط نستعلیق در ۲۶۱ برگ ۱۲ سطری نوشته شده است.

یک صفحه از آغاز و سه صفحه از انجام آن نونویس است، سیزده برگ انجام وصالی شده است و بخشی از سطور کناره به زیر وصالی رفته است. هر ده برگ، یک کراسه است (مؤلّف خود روی برگها، ده ده یادداشت کرده است). مؤلّف در سال ۷۲۳ از نوشتن آن فارغ شده است.

حسین بن محمّدتقی نوری در صفحه دوّم این نسخه یادداشتی دارد و تأکید کرده است این نسخه به خطّ مؤلّف است: اگر به وزن این کتاب طلا پرداخت شود، فروشنده آن مغبون است و چرا چنین نباشد زیرا کتاب إیضاح مخالفة السنّة لنصّ الکتاب و السنّة تألیف آیت اللّه علّامه حلّی عطاب شراه است که در آن تک تک آیات را آورده و مخالفت اهل سنّت در هر آیه را از وجه یا وجوه متعدّدی بیان کرده است و این نسخه شریف از اواسط سوره بقره تا اواخر سوره عمران است و بی هیچ شکّ و شبههای به خطّ شریف ایشان است.

عبدالعزيز طباطبايي و به تبع او شيخ فارس الحسون نوشتهاند در دو جاى نسخه،

۱. شرحالمقاصد، ج ۵، ص ۷۲.

٢. رك: شرح المقاصد، ج ٥، صص ٧٢-٧٩؛ المواقف، ص ٣٧٠؛ منهاج اليقين، صص ٢٨٣-٢٨٥.

٣. التفسير الكبير، ج ٨، صص٣٢\_٣٣.

۴. فهرست نسخه های خطّی کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی، ج ۱۵، ص ۳۰.

تأیید نوری به چشم میخورد امّا تنها یک یادداشت وجود دارد و به نظر میرسد در تسوضیحات فهرست کتابخانه مجلس. «در مورد» «دو مورد» خوانده شده است. (با یادداشت حسین بن محمّد تقی نوری در مورد به خطّ مؤلّف بودن نسخه) به احتمال زیاد این همان نسخهای است که در الذریعه راجع به آن اشارتی آمده است: ابو محمّد حسن صدرالدین دانی گفته است: نسخهٔ خطّ علامه مؤلّف کتاب را در کتابخانهٔ سیّد آقا میرزا اصفهانی نجفی دیده ام. اصفهانی به امر جمع آوری کتب مشتاق بود و حدود سال ۱۳۱۱ وفات کرده است.

٢. نسخهٔ خطّی کتابخانهٔ مجلس سنا، شمارهٔ ٢٩:

این نسخه در قرن هشت یا نه هجری از روی نسخه مؤلّف نوشته شده است و با تملّک محمّد باقر بن محمّدتقی و مهر محمّدصالح ابن زینالعابدین الحسینی با یادداشت محمّد جلیل الحسینی است و در ۱۸۲ برگ ۱۵ سطری نوشته شده است.۳

٣. نسخهٔ خطّی کتابخانهٔ آستان قدس رضوی، شمارهٔ ۱۲۰۷:

کاتب این نسخه نامعلوم است و در ۱۱۵ برگ ۱۵ سطری نوشته شده است. ٔ

این همان نسخه ای است که شیخ حرّ عاملی درباره آن مینویسد: ما نسخه ای از آن را در خزینه وقفی رضوی دیده ایم و در آن فقط سوره آل عمران است. ما صاحب الذریعه مینویسد: نسخه ای را که شیخ حرّ عاملی دیده است تا به امروز نیز در خزانه رضویه وجود دارد و آن نسخه وقفی ابن خاتون سال ۱۰۶۷ است. در این نسخه چیزی درباره تاریخ کتابت آن به چشم نمی خورد، امّا در فهرست آستان قدس، تاریخ کتابت آن، آغاز

١. همان، ج ١٥، ص ٣٠. ٢. الذريعه، ج ٢، ص ٢٩٨.

۳. فهرست کتابهای خطی کتابخانه مجلس سنا، ج ۱، ص ۱۴.

۴. فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ج ۱، صص ۴۱۰\_۴۱۱.

۵. امل الامل، ج ۲، ص ۸۵ قابل ذكر است نسخه امروزی آستان قدس مانند سایر نسخهها از آیه ۲۱۲ سوره بقره شروع شده

۶. الذريعه، ج ۲، ص ۴۹۸.

قرن یازده ذکر شده است و به نظر می رسد تاریخ وقف به جای تاریخ کتابت آورده شده است.

# ۴. نسخهٔ خطّی کتابخانهٔ امام جمعهٔ زنجان:

این نسخه در قرن دهم نوشته شده است و تصویر آن به شماره ۲۹۷۰ در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.

کاتب این نسخه در نوشتن آن رأی و نظر خود را اعمال کرده است بدین سان که گاه مواردی را حذف کرده و گاه چند ایراد را با هم تلفیق نموده است و بدین ترتیب از حجم نسخه کاسته است.

این همان نسخهای است که صاحب الذریعه دربارهٔ آن مینویسد: نسخهٔ دیگری از این کتاب در خزانه آل شیخ الاسلام در زنجان است. ۱

#### شيوة تصحيح

ابتدا چهار نسخهٔ مذکور بررسی شد، از آنجا که نسخهٔ خطّ مؤلّف بدون نقطه بود. مراحل اوّلیّه کار با توجّه به نسخههای مجلس سنا، و آستان قدس انجام شد و در نهایت نسخه خطّ مؤلّف به عنوان اصل قرار گرفت و با دو نسخهٔ دیگر مقابله شد و موارد اختلاف در پاورقیها مشخّص شدند.

در این کتاب، نسخهٔ سنا با (الف) و نسخهٔ آستان قدس با (ب) نشان داده شده است. نسخه امام جمعه زنجان، که با اعمال رأی و نظر فراوان نوشته شده است، در موارد محدودی مورد نظر بوده و با (ج) نشان داده شده است.

۱. سایر پاورقیها که با ارقام مشخص شدهاند، عبارت است از: ارجاع به تفسیر التبیان
 به صورت زیر:

الف) راجع النص في التيان: در موارد منقول از عين عبارات شيخ طوسي.

۱. الذريعه، ج ۲، ص ۴۹۸.

- ب) عن التبیان بنصرَف: در مواردی، که مطالب کتاب با تغییری مختصر ذکر گردیده است.
  - ٢. شمارة آيات.
  - ۳. توضیح کوتاه دربارهٔ رجالی که در متن، اسامی آنها ذکر شده است.
    - ۴. معنای لغات مشکل.
    - ۵. توضيح عبارات مشكل و مبهم.
    - ۶. توضیحات برخی از مفسّران در رَد یا تأیید نظرات مطرح شده.

و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمين بىبىسادات رضى بهابادى تهران ـ ۱۳۸۷



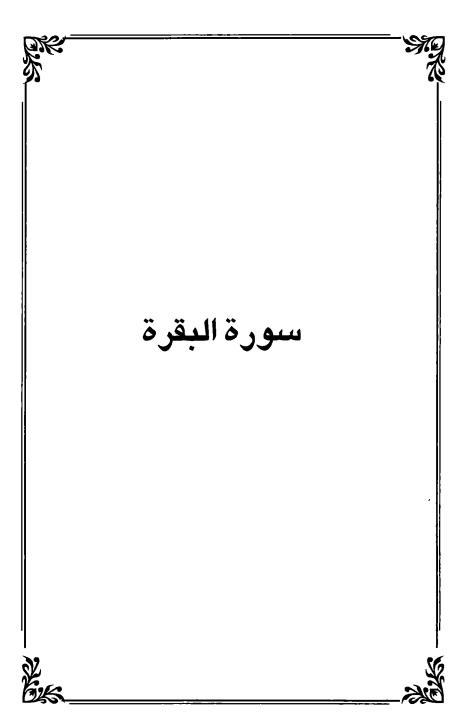

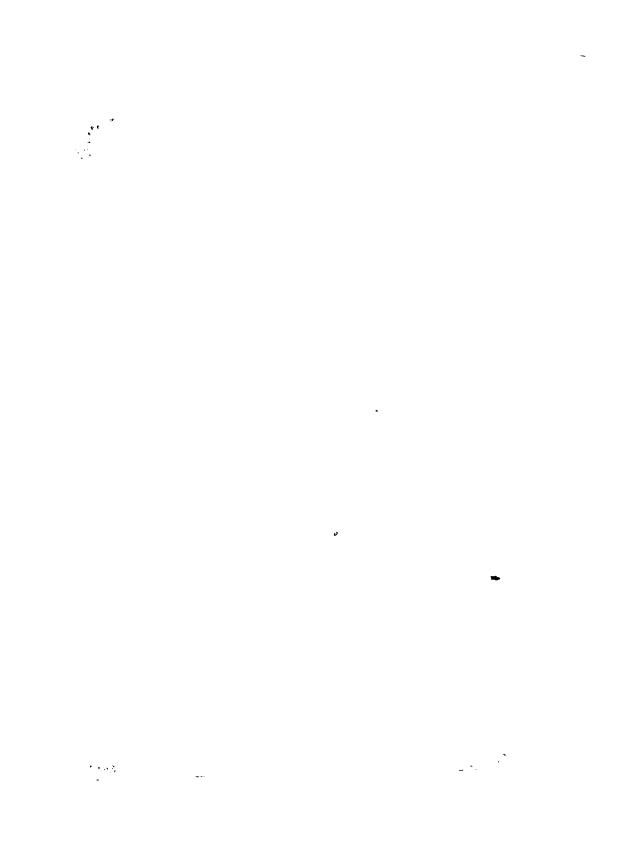

# بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرَوُا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرونَ مِنَ الَّذِينَ الْمَنُوا
 وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيرِ حِسَابٍ ﴾. \

أُقول: خالفتِ السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ زُيِّنَ ﴾ المزيّنُ للذين كفروا الحياة الدنيا هو إبليسُ وجنودُه؛ لأنّه هو الذي يُغِرّ ويُقَوِّي دواعيَ الشهوةِ، ويُحَسِّنُ فعلَ القبيحِ والإخلالَ بالواجب، ويُسوِّف لهم التوبةَ، ولا يصحّ أن يكونَ المزيّنُ هواللّهُ \_تعالى\_؛ لأنه \_تعالى\_ زَهَدَ فيها، وأَعْلَمَ أَنْها دارُ الغرور، وتَوَعَّدَ على ارتكاب القبائِج فيها، و إنّما يصحّ ذلك لوكانت الاقعالُ مستنّدةً لي العبد، أو خالفتِ السنّة فيه.

١. البقرة/ ٢١٢.

٢. عن التبيان بتصرّف، ج ٢، ص ١٩١. هذا قول الحسن و الجبائى و أكثر علماء المعتزلة، غير أن المعتزلة قد أضافوا إلى ذلك وجوهاً أخرى، أشهرها: أن المزين هو الله تعالى ثم اتسعت هذه النظرية و احتوت على تأويلات مختلفة:

الأوّل: إنّ الله تعالى هو المزيّن بما أظهره في الدنيا من الزهرة و النضارة و الطيب و اللذة، و إنّما فعل ذلك ابتلاء لمباده. و نظيره قوله تعالى: (زيّن للناس حبّ الشهوات من النساء و البنين) (آل عمر ان/ ١٤) و قال أيضاً: (المال والبنون زينة الحيوة الدنيا) (الكهف/ ۴۶) و معنى ذلك أن الله تعالى جعل الدنيا دارّ ابتلاء و امتحان، فركب في الطباع الميل الى اللذات و حبّ الشهوات لاعلى سبيل الإلجاء الذي لا يمكن تركه بل على سبيل التحبيب الذي تميل إليه النفس مع إمكان ردّها عنه، ليتمّ بذلك الامتحان و ليجاهد المؤمن هواه فيقصر نفسه

# ب\_ هذا إنما يصحّ لو كان الله تعالى لايفعل القبيح، و خالفتِ السنّةُ فيد. \*

\_

على المباح ويكفها عن الحرام. (ذكر الطوسى و الطبرسى هذا التأويل و القول الأوّل مع عبارات مختلفة و استحسن الطوسى كليهما: التيان، ج ٢، صص ١٩١ـ١٩٢؛ مجمع البيان، ج ٢، ص ٥٧٤).

الثانى: إن المراد من التزيين، أنّه تعالى أمهلهم فى الدنيا ولم يمنعهم عن الإقبال عليها و الحرص الشديد فى طلبها، فهذا الإمهال هوالمسمّى بالتزيين (أشار الزمخشرى إلى هذا فى أحد أقواله. الكشاف، ج ١، ص ٢٥٤). الثالث: إنالله تعالى زيّن من الحيوةالدنيا ما كان من المباحات دون المحظورات.

أمًا الفخر فإنه يردّعلى هذه الأراءكلّها و يبدى رأيه الخاص قائلاً: «و أما أصحابنا فإنّهم حملوا التزيين على أنّه تعالى خلق في قلبه (الكافر) إرادةً الأشياء و القدرةُ على تلك الأشياء بل خلق تلك الأفعال و الأحوال و هذا بناء على أنّ الخالقَ لأفعال العباد ليس إلّا اللّه سبحانه و على هذا الوجه ظهر المرادُ من الأية» (التفيير الكير، ج ع، ص ٧).

يحتمل الألوسى معنيين لهذه الآية أحدهما: المزيّن هوالله، والثانى: المزيّن هوالشيطان (روح المعانى، ج ٢، ص ١٠٠).

أما الطبرى و الطباطبايي فهانهما لم يعيّنا الفاعل و فسّرا الآية بصيغة المجهول (جامعالبيان، ج ۲، ص ٣٣٣. الميزان، ج ۲، صص ١١٠ـ١١١).

و قد يمكن القول بأنَّ انتسابَ الشيء إليه تعالى من جهة خلق أسباب وجوده و مقدماته لايوجب انتفاءَ نسبته إلى غيره تعالى و إلاّ أوجب ذلك بطلان قانون العلية العام. فمن الممكن أن يَستند التزيين إلى الشيطان و إلى الله تعالى في أنّ واحد.

٣. يعتقد الأشاعرة أن الله خالق أفعال العباد و له خيرها و شرها. و قد قال الأشعرى فى باب سمّاه بـ «حكاية جمله قول أهل الحديث و أهل السنة» : «و أقروا أنّه الاخالق الا الله و أنّ سيئات العباد يخلقها الله و أنّ أعمال العباد يخلقها عزّ و جلّ و أنّ العباد الايقدرون أن يخلقوا منها شيئاً» (مقالات الاسلامين، ص ٣٣١).

لقد أقامت الأشاعرة حججاً و أدلة عقليه و نقلية على خلق الأعمال (راجع: الاربعين، ج ١، ص ٣٦٠-٣٦٠) المواقف، صص ٣٦٠-٣١٤؛ و لما كان القول بأن أفعال العباد مخلوقة المواقف، صص ٣١٠-٣١٤؛ و لما كان القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله أدّى بهتم إلى الاعتراف بالجبر، حاولوا أن يعالجوا الأمرَ بإضافة الكسب إلى الخلق، قاتلين بأن الله هوالخالق و العبد هو الكاسب، دون الخلق، فكل فعل من أفعال و العبد هو الكاسب، دون الخلق، فكل فعل من أفعال الإنسان مشتمل على جهتين: جهةالخلق وجهة الكسب، فالخلق و الإيجاد يخصان الله ـ سبحانه ـ و الكسب للإنسان. فقد اختلفت آراء الأشاعرة في تبيين نظرية الكسب (راجع: اللمع، ص ٧٤؛ منهاج اليقين، صص للإنسان. فقد اختلفت أراء الأشاعرة من ١٣٠، صص ١٢٣.

۴. هل يعتقد أهل السنّة أنّ الله \_تعالى\_ فاعل القبائح أم لا؟ نقول كلّ الفرق مجتمعون على أن الله \_تعالى\_ قادر على القبيح إلا النظام و الدليل على على القبيح كما يقول العلّامه نفسه: ذهب العلماء كافة إلى أنه \_تعالى\_ قادر على القبيح إلا النظام و الدليل على ذلك أنّا قد بينًا عموم نسبه قدرته إلى الممكنات و القبيح منها فيكون مندرجاً تحت قدرته (كشف المهراد، ص ٢٠٠) هذا من جانب و من جانب آخر كلُّ العلماء يقولون بأنّه \_تعالى\_ لايفعل القبيح و الأشاعرة منهم كما قال

ج\_ ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أُسنِدَ الكفرُ لِيهم، و إِنّما يصحّ ذلك لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه. د\_ ﴿ و يَسْخَرُونَ ﴾ أُسنِدَ السخريةُ إليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفت السنّة فيه. هـ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ المَنوُ ا ﴾ أُسنِد الإيمانُ إليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفت السنّة فيه.

و\_ ﴿والّذين اتَّقَوْا﴾ أُسند التقوىٰ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفت السنّة فيه. ز\_ ﴿فَوْقَهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ﴾ أَى في علّيينَ والفجّار في الجحيم، ' و هذا خبر، إِنّما يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، وخالفتِ السنّة فيه.

الايجي: إعلم أن الأمة قد أجمعت على أنّ الله \_تعالى ـ لايفعل القبيح و لايترك الواجب. فالأشاعرة من جهة أنّه لاقبيح منه و لاواجب عليه و أما المعتزلة فمن جهة أنّه ما هو قبيح منه يتركه و ما يجب عليه يفعله (المواقف، ٣٢٨).

اتضع لك أن الأشاعرة يعتقدون أن الله تعالى لا يفعل القبيح و إن كان قادراً عليه و لكن العلامة ذكر أنهم يعتقدون خلاف ذلك كما قال في مسألة أنه ـ تعالى لا يفعل القبيح و لا يخل بالواجب: اختلف الناس هنا فقالت المعتزلة إنه تعالى لا يفعل قبيحاً و لا يخل بالواجب: اختلف الناس هنا فقالت المعتزلة إنه تعالى لا يفعل قبيحاً و لا يخل بالواجب و نازع الأشعرية في ذلك و أسندوا القبائح إليه ـ تعالى الله عن ذلك ( كشف المراد، ص ٣٠٥) كيف نسب إليهم العلامة هذه العقيدة؟ لعل هذا القول لا زم سائر عقائدهم و إن لم يصرّحوا به، أظنَّ هذا القول لا زم سائر عقائدهم و إن لم يصرّحوا به، أظنَّ هذا القول لا زم سائر عقائدهم و إن لم يصرّحوا به، أظنَّ هذا القول لا يعتبدتين:

١. إنَّ الأشاعرة يعتقدون أنَّ اللَّهَ خالقُ أفعال العبادِ خيراً كان أو شرًا؛ ان كان الله خالَق أفعال العباد، فشرور أفعالِهم مستند إليه، أجاب شارح المقاصد من هذا الإشكال و قال: فإن قيل: الكفر و الظلم و المعاصى كلها قبائح و قد خلقها الله تعالى. قلنا لهم نعم إلاّ أنّ خلق القبيح ليس بقبيح فهو موجد القبائح لافاعل لها.

إ. الأشاعرة يعتقدون بالحسن و القبح الشرعيين و قالوا القبيح ما نهى عنه شرعاً و الحسن بخلافه و لا حكم للعقل فى حسن الأشياء و قبحها و ليس ذلك عائد إلى أمر حقيقى فى الفعل بكشف عنه الشرع هو العثبت له و العبين و لو عكس القضية فحسن ما قبحه و قبح ما حسنه لم يكن معتنعاً و انقلب الأمر (المواقف، ٣٣٣) إذن لو أحسن من الله كل شىء لحسن منه القبائح كالكذب و المعصية. اتضح لك إمكان صدور القبيح من الله ـ تعالى ـ نتج من الاعتاد بالحسن و القبح الشرعيين الذى تعتاز به الاشاعرة و إن كان الأشاعرة يقولون صدور القبائح من الله محال.
1. عن التبيان بتصرفي، ج ٢، ص ١٩٢. وقد ذكروا للفوقية وجوهاً أخرى: ١. يحتمل أن يكون المراد بها، الفوقية

. عن التيان بتصرفو، ج ٢، ص ١٩٢. وقد ذكروا للفوقيه وجوها اخرى: ١. يحتمل ان يكون المراد بها، الفوقية في الكرامة و الدرجة. ٢. إنّهم فوقهم في الحجة يوم القيامة، و ذلك لأن شبهات الكفّار ربّما كانت تقع في قلوب المؤمنين ثم إنّهم كانوا يردّ ونهاعن قلوبهم بمدد توفيق الله ـتعالى ـ، وأمّا يوم القيامة فلايبقى شيء من ذلك بل تزول الشبهات ولاتؤثر وساوس الشياطين. ٣. إنّ سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين بالمؤمنين في الدنيا (التفيير الكبير، ج ٤، صص ٨-٩؛ و ايضا راجع: الكشاف، ج ١، ص ٢٥٥؛ دوح المعاني، ج ٢، ص ٢٠٥٠).

حــ ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ﴾ خبر، إنّما يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللّـه ـتـعالى...
 وخالفتِ السنّة فيه. ١٠ ٢

ط ـ ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ " أي كثيراً، لايدخلُه الحسابُ لكثرته، أَو لايَرزُقُ المؤمنَ عـلى قـدر إِيمانه ولا الكافر على قدر كفره في الدنيا، أَو يُعطي أَهلَ الجنّة مـا لا يَـتناهى ولايأتِـي عـليه الحسابُ، أَ وهذا خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه، لوامتنعالكذب على اللهـتعالىـ.، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا اللّٰهِ اللّهِ الكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ البَيّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِن الحَقِّ بِإِذْنِهِ واللّهُ يَهدى مَنْ يَشَآءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾. ٥

١. لم يصرح أحدً من أهل السنة بأن الكذب لايمتنع من الله، لكنّه يستنبط من رأى الأشاعرة في الحسن و القبح الشرعيين، أعنى لوكان الحسن و القبح باعتبار السمع لمّا قبح من الله شيء و لوكان كذلك لما قبح منه الكذبُ. و قد اهتم علماء الأشاعرة بالإجابة عن هذه الشبهة فقال الأشعرى أثناء بحثه عن التعديل و التجوير: «فإن قال؛ فإنّما يقبح الكذب لأنّه قبحه، قيل له: أجل، ولو حسّنه لكان حسناولو أمر به لم يكن عليه اعتراض، فإن قالوا: فجوّزتم عليه أن يكذب كما جوّزتم أن يأمر بالكذب، قيل لهم: ليس كل ما جاز أن يأمر به جاز أن يوصف به» (اللمع، ص ١١٧).

و قال شارح المقاصد: «لاخلاف في أنّ الباري لايفعل قبيحاً و لايترك واجباً. أمّا عندنا فلاّنَهَ لاقبحَ منه ولا واجبَ عليه لكون ذلك بالشرع و لايتصور في فعله، وأمّا عند المعتزلة فلأنّ كلّ ما هو قبيح منه فهو يتركه ألبتة و ما هو واجبٌ عليه فهو يفعله ألبتة، فإن قيل: الكفر و الظلم و المعاصى كلّها قبائح و قد خلقها اللّه \_تعالى\_، قلنا: نعم إلّا أن خلق القبيح ليس بقبيح، فهو موجد القبائح لا فاعل لها» (شرح المقاصد، ج ۴، ص ٢٩٣).

٢. إن الأشاعرة كما مرّ لايصرحون بهذا القول لكن هو لازم سائر عقائدهم كالاعتقاد بالحسن و القبح الشرعيين و هم في بأب الحسن و القبح يعرضون الشبهة و أجابو عنها، قال الايجي: يقولون لو حسن من الله كل شيء لحسن منه الكذب و في ذلك إبطال الشرائع و بعثة الرسل بالكليه لأنه قد يكون في تصديقه النبي كاذباً فلايمكن تمييز النبي عن المتنبى و إنّه باطل إجماعاً و لحسن منه خلق المعجزة على يد الكاذب و عاد المحذور، الجواب: إن مدرك امتناع الكذب عندنا ليس هو قبحه إذ يجوز أن يكون له مدرك آخر و قد تقدم هذا (لاقبيح منه و لاواجب عليه) (المواقف، ص ٣٢٧).

٣. قد يكون المراد بـ (والله يرزق من يَشاء بغير حِسابٍ) ما يعطيه الله للمتفين فى الآخرة من التواب، و يحتمل أن
 يكون المراد ما يعطيه فى الدنيا أصناف عبيده من المؤمنين و الكافرين، و ذكر الرازى لهـ ذين الاحتمالين
 وجوها كثيرة (النفسير الكبير، ج ۶٠ ص

۴. تلخیص عن التیان، ج ۲، ۱۹۳-۱۹۳.

أَقُولُ: خالفتِ السنَّةُ هذه الآية من وجوه:

أ \_ ﴿ كَانَ النَّاسُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلمُ صدقُه لو امتنعالكذب على الله \_تعالى \_.و خالفتِ السنَّهُ فيه. ب \_ ﴿ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ أَى أَهل مِلّةٍ واحدةٍ، \ واختلفوا فيما كان عليه فقال ابس عبّاس \ وجماعة: كانوا على الكفر فاختلفوا بعد ذلك، وقال قتادة \ وغيره: كانوا على الحق فاختلفوا، \ و هذا إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّة فيه.

ج\_ ﴿ فَاخْتَلَفُوا ﴾ أُسنِدَ الاختلافُ إِليهم، وإِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. د\_ ﴿ فَبَعَثَ اللّهُ النّبِيّينَ ﴾ خبرٌ، إنّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذب على اللّه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿مُبَشِّرِينَ ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلمُ صدقُه لو امتنعالكذب على الله\_تعالى \_،و خالفتِ السنّةُ فيه.
 و ـ البشارةُ إِنّما تحصل لو عَلِمَ المُبَشَّرُ أو ظَنَّ وصولَ ما بُشِّرَ به إليه من الخير، و هـ و غـير

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ١٩٤.

٢. عبدالله بن عباس بن هاشم بن عبدمناف الهاشمي المكي ابن عم رسول الله(ص)، رأس المفسرين و القراء (٣
 ٨٥ هـ = ١٩١٩ ـ ٨٥٨م) راجع: الأعلام، ج ٤، ص ٥٥.

٣. قتادة بن دعامة بن عزيز، السدوسي البصري، مفسر حافظ (۶۱ ۱۱۸ هـ = ۶۸۰ ۷۳۶ م) راجع: الأعلام، ج ۵،
 ص ۱۸۹.

٣. تلخيص عن البيان، ج ٢، ص ١٩٩. اختار الطبرى و الزمخشرى و الرازى القول الثانى (جامع البيان، ج ٢، صص ٢٣٣٤ الكناف، ج ١، صص ١٩٥٠ عن ١٤٠٠ التفسير الكبير، ج ٤، صص ١٤-١٩) ذكر الطوسى و الطبرسى و الألوسى كلا القولين (البيان، ج ٢، ص ١٩٩٤؛ مجمع البيان، ج ٢، ص ١٩٣٤؛ روح المعانى، ج ٢، ص ١٠٠. ذهب السيد الطباطبايى مذهباً جديداً فى تفسير هذه الآية حيث يقول: «أصل الأمة من أمّ، يأمّ إذا قصد، فأطلق لذلك على الجماعة لكن لاعلى كل جماعة بل على جماعة كانت ذات مقصد واحد و بنية واحدة هى رابطة الوحدة ببنها، و هو المصحح لإطلاقها على الواحد و على سائر معانيها إذا أطلقت، وكيف كان فظاهر الآية يدل على أن هذا النوع قد مرّ عليهم فى حياتهم زمان كانوا على الاتحاد و الاتفاق و على السذاجة و البساطة لا اختلاف بينهم بالمشاجرة و المدافعة فى أمور الحياة و لااختلاف فى المذاهب و الأراء، و الدليل على نفى الاختلاف قوله تعالى: (فبعث الله النبيين مُبشرينَ ومُنذرينَ وأنزلَ معهم الكتابَ إِيَخكُمَ بَينهم فيما اختلفوا فيه) فقد رتب بعثة الأنبياء و حكم الكتاب فى مورد الاختلاف الثانى قوله تعالى: (و ما اختلف فيه إلاّ الذينَ أوتو، بغياً بَينهم) بعدالاتحاد والوحدة والدليل على نفى الاختلاف الثانى قوله تعالى: (و ما اختلف فيه إلاّ الذينَ أوتو، بغياً بَينهم) فالاختلاف فى الدين إنما من قبل حملة الكتاب بعد إنزاله بالبغى» ثم نلاحظ أن العلامة الطباطبائى يرد فالاختلاف فى الدين إنما من قبل حملة الكتاب بعد إنزاله بالبغى» ثم نلاحظ أن العلامة الطباطبائى يرد على سائر الأراء بعد أن أبدى رأيه الخاص هذا (الميزان، ج ٢، صص ١٢٣٠٣).

حاصل عند أَهل السنّة حيثُ لم يجعلوا للطاعة مدخلاً في استحقاق الثواب، وجَوَّزوا تـعذيب المطيع، وإِثابَةَ العاصي وإنّما يصحّ على قواعد المعتزلة، وخالفتِ السنّةُ فيه. ا

ز\_ ﴿وَ مُنْذِرِينَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذب عـلى اللَّـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّة فيه. ٢

حــ الإِنذارُ إِنَّمَا يَفِيدُ لُو عَلَمُ المُنْذَرُ حَلُولَ مَا أُنذَرَ فِيه؛ ليمتنع من الفعل و إِنَّـمَا يـصحّ ذلك لوكان العصيان موجباً للعقاب، وخالفتِ السنّة فيه.

ط \_ إِنَّما يُعلَم كونُ المبعوثِ نبيّاً من عندالله " \_تعالى ـ صادقاً لو أَظهر اللهُ \_تعالى ـ المعجزة على يده لِأَجل التصديقِ وكان كل من صدّقه الله \_تعالى \_ أصادقاً، وخالفتِ السنّةُ في المقدّمتين:

أمّا الأولى: فلِأَنَّ اللّه \_تعالى \_ يستحيل تعليلُ فعلِه بالأَغراضِ والمصالحِ عندهم، فكيف يصحُّ القولُ مع ذلك بأنَّه خَلَقَ المعجزةَ لِأَجل كذا و أمّا الثانيةُ: فلِأنَّه يمتنع الحكمُ بها مع نسبةِ القبايح و الإضلال والكذب إليه \_تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً \_.

١. جواز تعذيب المطيع و إثابة العاصي من فروع الحسن و القبح الشرعيين قال الأشاعرة: الطاعة لاتكافى النعم السابقه لكثرتها و عظمها و حقارة أفعال العبد و قلتها بالنسبه إليها و ما ذلك إلاكمن يقابل نعمه الملك عليه مما لايحصره بتحريك أنملته فكيف يحكم العقل بإيجابه الثواب عليه... و العقاب حق الله و الإسقاط فضل فكيف يدرك امتناعه بالعقل (المواقف، ص ٣٢٩).

قال شارح المقاصد: العقاب عدل من غير وجوب عليه و لااستحقاق من العبد خلافاً للمعتزلة إلا أن الخلف في الوعد نقص لايجوز أن ينسب إلى الله تعالى فيئيب المطيع ألبته إنجازاً لوعده بخلاف الخلف في الوعيد فإنه فضل وكرم يجوز إسناده إليه فيجوز أن لايعاقب العاصى و وافقنا في ذلك البصريون من المعتزلة وكثير من بغداديين و معنا كون الثواب أو العقاب غير مستحق أنه ليس حقا لازما يقبح تركه و أما الاستحقاق بمعنى ترتبها على الأفعال و التروك و ملائمه إضافتهما إليها في مجارى العقول و العادات و مما لانزاع فيه كيف فقد ورد بذلك الكتاب و السنة في مواضع لاتحصى وأجمع السلف على أنَّ كل من فعل الواجب و الممدوح يتهض سببا للثواب و من فعل الحرام و ترك الواجب سببا للعقاب. (شرح المقاصد، ج ۵، ص ۱۲۶).

۲. ب: \_ «ز» إلى «فيه». ٣. ب: «من اللَّه». ۴. ب: \_ «تعالى».

۵. ذهبت المعتزلة إلى أنه تعالى يفعل لغرض و لايفعل شيئا لغير فائدة و ذهبت الأشاعرة إلى أن أفعاله تعالى يستحيل تعليلها بالأغراض و المقاصد (كشف المراد، ص ٢٠٥) قال شارح المقاصد: جعل أصحابنا جواز تكليف مالايطاق و عدم تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض من فروع مسأله الحسن و القبح (شرح المقاصد، ج ۴، ص ٢٩٥).

ى \_ ﴿ وَ أَنْزَلَ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذب على الله\_تعالى \_، و خالفتِ السنّة فيه.

يا \_ ﴿مَعَهُم ﴾ خبرُ، إنّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذب على اللّه \_تعالى \_، و خالفتِ السنّة فيه. يب \_ ﴿الكِتاب ﴾ خبرُ، إنّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذب على اللّه \_تعالى \_، و خالفتِ السنّة فيه.

يج \_ ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذب على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّة فيه. يد \_ ﴿ لِيَحْكُمَ ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذب على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّة فيه.

يه ـ اللامُ صريحٌ فى الغرضِ والغايةِ، و إِنّما يصحّ ذلك لوكانت أفعالُ اللّـه ـتـعالىــ مُـعلّلةً بالأَغراض والمصالح، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يو\_ ﴿ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذب عـلى اللَّـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّة فيه.

يز \_ ﴿ فِي الْحَتَلَفُوا ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذب عـلى اللَّـه \_تـعالى\_، و خـالفتِ السنّة فيه.

يح \_ ﴿ فِيهِ ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يط \_ ﴿وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ك \_ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. كا \_ ﴿ أُو تُوهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. كب \_ ﴿ مِنْ بَعْدِ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كج ـ ﴿مَا جَاءَتْهُم﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ.، و خـالفتِ السنَّةُ فيه. \

كد\_ ﴿ البَيِّنَاتُ ﴾ خبرٌ، لا يُعلم صدقُه إلّا بعد العلمِ بـامتناع الكـذب عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه. ٢

١. ب: «ما جاءتهم» إلى «فيه».

الف و ب: خبر إنما يعلم صدقه لوامتنع الكذب على الله -تعالى-، وخالفتِ السنة فيه.

كه ـ كيف يصحُّ وصفُها بالبينات؟ و إِنّما يصحُّ ذلك لو امتنع الإِضلالُ مـن اللّـه ـ تـعالىـ.، وخالفتِ السنّةُ فيه.

كو\_ ﴿بَغْياً ﴾ وُصفَ بالبغي، و إِنِّما يُعلم صدقُه لوامتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه. كز \_ أُسنِدَ الاختلافُ إليهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيهِ.

كح \_ إِنَّما يصحُّ وصفُ الاختلاف بالبغي لوكان مافَعلوه باطلاً، و أنَّهم علموا ببطلانه، وإِنَّما يصحُّ ذلك لو امتنع الإضلال منه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

كط \_ ﴿ فَهَدَى اللَّهُ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ل\_ إِنَّما يصحُّ وصفُه بالهدايةِ لوكان فيه طريقُ السلامَةِ وإِنَّما يَصحُّ ذلك لو استنع مـن اللَّـه \_تعالى\_ تعذيبُ المطيع وإثابةُ العاصى، وخالفتِ السنّةُ فيه.

لا ﴿ الَّذِينَ امْنُوا ﴾ أُسندَ الإيمانُ إليهم وإنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

لب\_ ﴿ الَّذِينَ ٰ امَنُوا ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ الله ما في الله على ا

لج \_ ﴿ لِلَا اخْتَلَفُوا ﴾ أُسنِدَ الاختلافُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيهِ. لد \_ هذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

له \_ ﴿ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ ﴾ معناه هَداهُم للحقّ، و هو الّذى اختلفوا فيه، ٢ وهذا خبرٌ إنّـما يـعلم صدقه لوامتنع الكذبُ على اللّه \_ تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

لو \_ ﴿بِإِذْنِهِ﴾ خبرُ، إِنَما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. لز \_ فى معنى ﴿بِإِذْنِهِ﴾ قولان: أَحَدُهما: بِلُطفِه ولا بُدَّ مِن محذوفٍ على هذا التأويلِ، فقيل: أى فَاهتدوا بإِذنه لِأَنَّ اللّهَ \_تعالى \_ لايفعل الشيءَ بِإِذن أَحدٍ يأذَنُ له فيه، لكن يجوزُ أَنْ يكونَ على جهةِ التفسير للهذى، كأنَّه قال: هَداهُم بأَن لَطَف بهم وهداهم بِأَن أَذِنَ لهم وقيل لابدَّ من أَن

يكونَ على حذفٍ: فاهتدوا بإِذنه. الثاني: أهداهم بالحقّ بعلمه، أو الإِذنُ بمعنى العلمِ مُتعارفُ بين أَرباب اللغةِ، كقوله «آذنتنا ببينها أسماء»، أو هذا كلُّه إِنّما يصِحّ لوكانت أفعالُه \_تعالى \_ معلّلةً بالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

لح \_ ﴿وَاللَّهُ يَهْدِى﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

لط \_ إنْ قَصَدَ اللّهُ \_تعالى ـ فى وصف عنفسِه بـالهدايـة المـدحَ، وَجَب أن يـحصُلَ له الذمُ بإسنادِ الإضلال إليه، و إِلّا كانَ ذكرُ الهدايةِ دون الإِضلال ترجيحاً من غير مُرَجِّح، وإِنّما يصحُ له تنزيهُ نفسه \_تعالى ـ عن القبايح لو كانَ الإِضلالُ مُستنداً إلى العبدِ، ^ و خالفتِ السنّةُ فيه.

آذنـــتنا بــبينها أســماء رُبّ ثــاوٍ يَــملُّ مــنه الثـواءُ

راجع: المعلقات العشر و أخبار قائليها، ص ٣٥ و ١٠٩؛ شرح المعلقات السبع للزّوزني، ص ١٥٢.

٨. هنا يجدر بنا أن نشيرَ إلى أنّ هذا المقام مقامٌ ذكر الهداية دون الإضلال كمافى آيات أُخرى أشير فيها بالهداية و الاضلال معاً، كقوله: (إن الله يضلّ من يشاء و يهدى إليه من أناب) (الرعد/ ٢٧) و قوله: (فيُضلّ الله من يَشاء و يهدى من يَشاءُ) (إبراهيم /۴) إلى غير ذلك من الأيات كه (النحل/ ٩٣/؛ فاطر/ ٨٠ المدثر / ٣١؛ الأعر اف/ ١٩٧٨؛ الكهف/ ١٠٧٨) فلايحصل الذمّ بإسناد الإضلال إليه \_ تعالى \_ و لايجب كون الإضلال مستنداً إلى العبد. قال الشيخ الطوسى: «إنا لانطلق أنّ الله لايضلّ أحداً و لايهدي أحدا و من أطلق ذلك فقد أخطأ و لانقول أيضا إن العباد يضلون أنفسهم و يهدونها مطلقاً أويضلون غيرهم و يهدونه؛ فإن إطلاق جميع ذلك خطأً، بل نقول: إن الله يضلّ من يشاء و يهدى من يشاء (التيان، ج ١، ص ١١٥).

يمكننا أن نتصور أنّ العلامة، إنّما أراد بالإضلال الإشارةُ إلى خلاف الحقّ و فعل الضلال فإنّه يقول في كلامه عن الهدى و الضلالة: يطلق الإضلالُ على الإشارة إلى خلاف الحقّ و إلباس الحقّ بالباطل ... و يطلق على فعل الضلالة في الإنسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقداً خلاف الحق، و يطلق على الإهلاك و البطلان و الأولان منفيان عنه ـ تعالى ـ يعنى الإشارة إلى خلاف الحقّ و فعل الضلالة، لأنهما قبيحان والله ـ تعالى ـ منزه

١. ج: «إلى الحق».

۲. ذكر المفسرون وجهاً آخر فى معنى «باذنه» حيث فسروه به «بأمره» أى حصلت الهداية بسبب الأمر، كما يقال: قطعت بالسكين و ذلك لأنّ الحقّ لم يكن متميّزاً عن الباطل، و بالأمر حصل التميّز، فجعلت الهداية بسبب إذنه (التفير الكبير، ج ۶، ص ۱۰۲). ٣. الف و ب: «أهل».

۴. ب: «ببیتها».

۵. عن التيان بتصرف، ج ٢، صص ١٩٥-١٩٥. المصراع الأؤل لمطلع المعلقة التي ألقاها الحارثبن حِلَّزة في
 حضرة الملك عمرو بن هند رداً على عمروبن كلثوم و غضباً لِقومه، و هو:

م\_ ﴿مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. و خالفت السنّةُ فيه.

ما\_ ﴿مُسْتَقِيمٍ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. مب \_ ﴿ صِرْاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ الدينُ الواضحُ ﴿ وإِنَّمَا يَصحُّ ذَلك لوكان مؤدّياً إِلى السلامةِ، وإنَّمَا يَصحُ لو امتنع من اللَّه \_تعالى\_ صدورُ الظلم ۚ وخالفتِ السنَّةُ فيه.

مج \_ اختلفوا في الهدى الذي اختصَّ به مَنْ يَشاءُ "ماهو؟ قال الجُبائي ": اختصَّ به المُكلَّفينَ دونَ غيرهم ممن لايحتملُ التكليفَ، وهو البيانُ والدلالةُ، وقيلَ: يجوزُ أَنْ يكونَ الأخذُ بهم على طريق الجنّة و يكونُ للمؤمنينَ خاصةً، وقال البلخي ليجوزُ أَنْ يكونَ هداهم بـاللُّطف فـيكونُ خاصًا عُ بمن عُلِمَ من حاله أنَّهُ يَصلحُ به، ٧ و هذا كلَّه إنَّما يصحُّ لوكان اللَّه \_تعالى \_ فاعلاً لغرضِ و خالفت السنَّةُ فيه.

﴿ قَالِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ٰامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾. ^

عن فعل القبيح، و إذا قيل: إنَّه ـ تعالى ـ يهدى و يضلُّ فإن المراد به أنه يهدى المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم و يضلّ العصاة بمعنى أنَّه يهلكم و يعاقبهم (كشف العراد، ٣١٨ـ٣١٧) و لكننا نعتقد أنه لم يصحُّ الإضلال إبتداء من اللَّه عزّ و جلّ و لكن يصحّ على سبيل المجازات و هو أمرٌ عدميٌّ بمعنى سلب الهداية.

الأصل: «الظلم منه.» ١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ١٩٧.

٣. قال الفخرالرازي: «احتج الأصحاب بهذه الآية على أنَّ للَّه \_تعالى\_ قديخص المؤمن بهدايات لايفعلها في حقّ الكافر و المعتزلة أجابوا عنه من وجوه: أحدها: إنّهم اختصوا بالاهتداء فجعل هداية لهم خاصة كقوله (هدى للمتقين). ثم قال (هدى للناس)، و ثانيها: إن المرادَ به الهداية إلى الثواب وطريق الجنة، و ثالثها: هداهم إلى الحقّ بالأ لطاف.»

٢. محمد بن عبدالوهاب الجبايي ابو على، من المة المعتزلة و رئيس علماء الكلام في عصره (٢٣٥ ـ ٣٠٣ هـ = ٨٤٩ ـ ٩١٤م) راجع: الأعلام، ج ع، ص ٢٥٤.

٥. عبدالله بن احمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني ابوالقاسم أحد أنمه المعتزلة (٢٧٣ ـ ٣١٩ هـ = ٨٨٠ ـ الف: "خاصاً لم» و ب: "خالصاً بم». ۹۳۶م) راجع: الاعلام، ج ۴، ص ۶۵. ٨. البقرة/ ٢١٤.

٧. عن التبيان بتصرف، ج ٢، ص ١٩٤.

أَقُولُ: خَالَفَتِ السُّنَّةُ هَذَهُ الآية من وجوهٍ:

أ ـ نزلتْ هذه الآيةُ يومَ الخَندقِ \ لَمّا اشتدَّتِ المَخافةُ وَ حـوصِرَ \ المسلمونَ فـي المـدينةِ واستدعاهم اللّهُ ـ تعالى ـ الصبرَ " و وَعَدهم بالنصرِ، أ وهو استفهامٌ في مَعنى الخبرِ؛ لِأَنَّ تقديره: بَلْ حَسِبتُم، قالَه الزجاج، ٥ وقالَ غيرُه: إِنَّها بمعنى الواو لاتّصال الكلامِ بِما قبله، ٤ وأُسنِدَ الحسبانُ إليهم، وإنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيهِ.

ب\_ هذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿أَنْ تَدْخُلُوا﴾ أُسنِدَ الدخولُ إِليهم، وإِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيهِ.

د\_ ﴿وَكَمَّا يَأْتِكُمْ﴾ خبرٌ، وإنِّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِالسنَّهُ فيه.

هـ ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ أَى و لمّا <sup>٧</sup> تُمتحَنُوا و تُبتَلَوْا بِمِثلِ ما امتُحِنُوا فَتصبِرُوا كما صَبروا، و هذا استدعاء إلى الصبر، ^ و إنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيهِ.

و\_ هذا يشتمل على الخبرِ، و إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿مَسَّتْهُمُ﴾ المسُّ و اللمسُ واحدٌ، ٩ و هو خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. و هو قول قتادة و السدى، و قيل: نزلت في حرب أحد لما قال عبد الله بن أبئ لأصحاب النبي: إلى متى تقتلون أنفسكم، لوكان محمد نبياً ما سلط الله عليه الأسر و القتل، و قيل: نزلت في المهاجرين من أصحاب النبي (ص) إلى المدينه إذ تركوا ديارَهم و أموالَهم و مسهم الضرُّ، عن عطاء. (مجمع البيان، ج ٢، ص ٥٤٥ و لتفصيل هذه الاقوال واجع: جامع البيان، ج ٢، ص ٣٤٢ و ٣٤٢).

٣. الف: «إلى الصبر». ۴. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ١٩٨.

٥. إبراهيم بن السرى بن سهل ابوالإسحاق الزجاج عالم بالنحو و اللغة (٢٤١ - ٣١١هـ = ٨٥٥ - ٩٢٣ م). راجع:
 الأعلام، ج ١، ص ٩٠.

عن التيان ١٩٨٢. و الفرق بين «أحسبتم» و «أم حسبتم» أنَّ أم لاتكون إ لامتصلة بكلام، والألف تكون مستأنفة (مجمم البيان ١٩٨٦)

٧. و "لما" فيها معنى التوقع و هى فى النفى نظيرة "قد" فى الإثبات والمعنى أن إتيانَ ذلك متوقعٌ متنظر؛ (الكشاف،
 ج ١، ص ٢٥٥) و ذكر الكوفيون من أهل النحو أن "لمَا" إنّما هى «لم» و «ما» زائدةٌ، و معناه لم يأتكم مثل الذين خلوا (التفسير الكبير، ج ع، ص ١٩٠.).
 حلوا (التفسير الكبير، ج ع، ص ٢٠-١٩).

حــ ﴿الْبَأْسَاءُ﴾ ضدُّ النّعماءِ \ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عــلى اللــه \_تــعالى\_.
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

طـــ ﴿وَالضَّرَّاءُ﴾ ۚ ضدُّ السراءِ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللــه ــتــعالىــ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى\_ ﴿وَرُلْزِلُوا﴾ ۚ أُزعِجوا بالمخافةِ من العدوِّ، ۚ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا \_ ﴿ حَتَّىٰ يَقُولَ ﴾ مَنْ نَصَبَ، ٥ كانت حتّى بمعنى إلى أَن، ومَن رَفَعَ فَعلَى الحالِ للمفعلِ المذكورِ أَو الحالِ لكلام المتكلِّم، والأَوّلُ أُولىٰ، ٥ وهو خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يب \_ ﴿الرَّسُولُ﴾ أُسنِدَ القولُ إليه، و إنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيهِ.

يج \_ ﴿وَالَّذِينَ﴾ أُسنِدَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيهِ.

يد \_ [هذا] خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يه \_ ﴿ اَمَنُوا ﴾ أُسنِدَ الإيمانُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيهِ.

يو \_ ﴿مَعَهُ ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يز \_ ﴿مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ﴾ معناهُ الدعاء لِلَّه \_تعالى\_بالنصرِ، ولا يجوز أَنْ يكونَ معناه الاستبطاءَ

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ١٩٨.

٢. قال الفخر في معنى البأساء و الضراء: «أمّا البأساء فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة و هوالفقر و المسكنة، و منه يقال: فلان في بؤس و شدة، و أمّا الضراء فالأقرب فيه أنه ورود المضار عليه من الألام و الأوجاع و ضروب الخوف، و عندى أنّ البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير و المنفعة عليه، و الضراء عبارة عن انفتاح جهاتِ الشر و الأفة و الألم عليه.» (المنسير الكبير، ج ع، ص ٢٠).

٣. و تزلزلت الأرض: اضطربت و زلزلت زلزالاً (مقايس اللغه، ج ٣، ص ۶) و أصله من قولك زل الشيء عن مكانه، و تكرير حروف لفظه تنبيه على تكرير معنى الزلل فيه (المفردات، ص ٢١٣) و زلزلوا فى هذه الآية بمعنى أزعجوا إزعاجا شديداً شبيهاً بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال و الأفزاع (الكشاف، ج ١، ص ٢٥٣).

۴. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ١٩٨.

٥. قرأ نافع وحده "حتى يقول" بالرفع و الباقون بالنصب (مجمعالبيان، ج ٢، ص ٥٤٣).

تلخیص عن التبیان، ج ۲، ص ۱۹۹.

لنصرِ اللّه على كلّ حالٍ؛ لِأَنّ الرسولَ يعلمُ أَنَّ اللّهَ ـتعالى ـ لا يَسردُّه عـن الوقت الذي تُـوجِبه الحكمةُ، \ وخالفتِ السنّةُ فيه، حيث قالوا: معناه الاستبطاءُ لنصر اللّهِ و هو خَطأً لايـجوزُ مـثلُه على الأنبياء. \

١. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ١٩٩.

نلاحظ أنّ الشيخ لم يُشر إلى اختلاف الفرق الكلامية بل أيّد القول الثانى بمامرّ ذكره. أمّا الطبرسى فإنه اكتفى بذكر أقوال المفسرين و يقول: "قبل هذا استعجال للموعود كمايفعله الممتحن، و إنّما قاله الرسول استبطاء للنصر على جهة التمنى، و قبل إنّ معناه الدُعاء لله بالنصر ولايجوز أن يكونَ على جهة الاستبطاء لنصرالله لأنّ الرسول يعلم أنّ الله لايؤخّره عن الوقت الذي توجبه الحكمة" (مجمعالبيان، ج ٢، ص ٥٤٤).

و قال السيد الطباطبايى: "و لاضير فى أن يتفوّه الرسولُ بمثل هذا الكلام استدعاءاً و طلباً للنصر الذى وعد به الله ـــبحانه ــ رسله و المؤمنين بهم كما قال تعالى (و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون) (الصافات/ ١٧١ و ١٧٢) و قال تعالى: (كتب الله لأغلبنَ أناورُسُلمِ) (المجادله/ ٢١) و قد قال ــتعالى ـ أيضا (حتى إذا استيأس الرسلُ و ظُنُوا أنّهم قد كذبوا جاءهم نصرُنا) (يوسف/ ١١٠) و هو أشدُ لحناً من هذه الآية. (الميزان، ج ٢، ص ١٥٥).

و قال الزمخشرى: «أى بلغ بهم الضجر و لم يبق لهم صبرٌ حتى قالوا ذلك، و معناه طلبٌ الصبر و تـمنّيه و استطالةُ زمان الشدة» (الكثاف، ج ١، ص ٢٥۶).

وافق السيّد الشبّر الزمخشري في هذا الكلام (تفسير القران الكريم، ص ٧٠).

قال الفخر الرازى: «فى الآية إشكالٌ و هو أنّه كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد اللّه و وعيده أن يقول على سبيل الاستبعاد (متى نصرالله)، و الجواب عنه من وجوه:

أحدهما كونه رسولاً لايمنع من أن يتأذى من كيد الأعداء قال تعالى: (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون) (الحجر /٧٧) و قال تعالى: (لعلك باخع نفسك أن لايكونوامؤمنين) (الشعراء /٣) و قال تعالى: (حتى إذا استيأس الرسل) (يوسف /١١٠) و على هذا فإذا ضاق قلبه و قلت حيلته و كان قد سمع من الله \_تعالى أنه ينصره إلا انه ما عين له الوقت في ذلك قال عند ضيق قلبه (متى نصرالله) حتى أنه إن علم قرب الوقت زال همه و غمّه وطاب قلبه، والذى يدل على صحة ذلك أنه قال في الجواب (ألا إن نصرالله قريب) لما كان الجواب بذكر القرب، دل على أن السؤال كان واقعاً عن القرب، ولو كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصرام

<sup>7.</sup> الحقيقة أنّه لايوجد اختلاف بين الإمامية و أهل السنّة فى تفسير (متى نصرالله) إذ حاول الجميع أن يزيلوا الشبهة فلنبدأ بالتبيان الذى يعد المصدر الأساسى لتفسير العلامة الحلّى، قال الشيخ الطوسى: "فإن قبل ما معنى قول الرسول و المؤمنين (متى نصرالله) قلنا: قال قوم: معناه الدعاء للّه بالنصر ولايحوز أن يكون معناه الاستبطاء لنصر الله على كلّ حال، لأن الرسول يعلم أن الله لايؤخّره عن الوقت الذى توجبه الحكمة، و قال قوم: معناه الاستبطاء لنصر الله وذلك خطأً لايجوز مثله على الأنبياء إلا أن يكون على الاستبطاء لنصره لما توجبه الحكمة من تأخّره و من قال إلى ذلك على وجه الاستبطاء قوّاه بما بعده من قوله (ألا إن نصرالله قريب) (التيان، ج ٢، ص ١٩٩).

يح\_ ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْمَيْامَىٰ والْمَسْاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾. \ والْمُسْاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿ يَسْتُلُونَكَ ﴾ أُسنِدَ السؤالُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيهِ.

ب\_ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ١- لَمَّا اشتملت الآيةُ الأُولى على الدُعاءِ إِلى الصبرِ على الجهادِ في سبيل الله، وهذهِ الآيةُ
 على بيانِ وجهِ النفقةِ في سبيل اللهِ، وكلّ ذلك دعاءٌ إِلى فعلِ البرِّ؛ عَقَّبَ تلك الآيةَ بهذهِ الآيةِ، "
 و إنّما يصح لوكانتْ أَفعالُه \_ تعالى \_ لِغرضِ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿مَاذًا يُنْفِقُونَ﴾ أُسنِدَ الإِنفاقُ إِليهم، وإِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿قُلْ﴾ أَمَرَه بالقولِ، وإنّها يصحُّ لوكان المأمورُ قـادراً عـلى الفعلِ، وإيـجاده عـنه،
 وخالفت السنّةُ فيه.

\_

لا، لمَاكان هذالجواب مطابقاً لذلك السؤال، و هذا هو الجواب المعتمد.

و الجواب الثانى: إنّه تعالى أخبر عن الرسول و الذين آمنوا أنهم قالوا قولاً، ثمّ ذكر كلامين، أحدهما ذينك المذكورين، فالذين آمنوا قالوا (متى نصرالله)، و الرسول قال: (إلا إن نصرالله قريب)». (التفير الكبير، ج ٤، صص ٢٣-٢٢).

هنا نلاحظ أنّ الجواب الثاني عندالفخر الرازي هو بالضبط ما ذكره الطبري. ( جامعالميان، ج ٢، ص ٣٤١) و أما الجواب الأول عند الفخر الرازي هو مااختاره العلامة الطباطبايي.

و قال الألوسى فى تفسير هذه الآيه (حتى يقول الرسول و الذين معه): "أى انتهى أمرهم من البلاء إلى حبث اضطرَوا إلى أن يقول الرسول و هو أعلم الناس بما يليق به يتعالى و ما تقتضيه حكمته و المؤمنون المقتدون بآثاره المهتدون بأنواره متى يأتى نصرالله طلباً و تمنّيا و استطالة لمدّة الشدّة لاشكًا و ارتياباً (روح المعانى، ج ١، ص ١٠٤).

و نجد هذا التفسير نفسه في (روح البيان، ج ١، ص ٣٣٠) على اختلاف عباراته.

١. البقرة/ ٢١٥. ٢. الأصل: «ب». ٣. تلخيص عن النيان، ج ٢، ص ٢٠٠٠.

۴. الف: «عن».

و\_ ﴿مَا أَنْفَقُهُمْ ﴾ أُسنِدَ الإِنفاقُ إِليهم، وإِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز \_ ﴿ فَلِلْوَالِدَينِ \ ﴾ أَمرُ بِالإِنفاقِ على الوالدَينِ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح \_ ﴿ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ أَمرٌ بِالإِنفاقِ على الأَقربين، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ط \_ ﴿وَالْيَتَامَىٰ﴾ أَمرُ بِالإِنفاقِ على البتامى، و إِنَّما يـصحّ لوكـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ى \_ ﴿ وَالْمُسَاكِينِ ﴾ أَمرُ بِالإِنفاقِ على المساكين، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿وَ ابْنِ السَّبيلِ﴾ أَمرُ بِالإِنفاقِ على ابن السبيلِ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ ﴿وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ مَعنى ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيمٌ﴾ أَىْ ما تفعلوا من خيرٍ فإنَّ اللّهَ يُجازي عَليه مِن غيرٍ أَنْ يَضيعَ منه شيءٌ؛ لأَنه عليمُ، لايَخفىٰ عليه شيءُ، أَ و إِنّما يصحّ لوكانَ اللّـهُ \_تـعالى\_يُـجازي المطيعَ بالثوابِ و العاصي بالعقابِ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرُهُ لَكُمْ و عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَرْهُ لَكُمْ وَ الله يَغْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاتَغْلَمُونَ ﴾. "
 خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسَىٰ أَنْ تُحَبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرِّ لَكُمْ وَ الله يَغْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاتَغْلَمُونَ ﴾. "

الأصل و الف: + «والأ قربين.»

٢. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٠١.

أَقُولُ: خَالَفُتُ السُّنَّةُ هَذُهُ الآيَّةُ مِن وَجُوهٍ:

أ\_ ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب \_ ﴿القِتَالُ ﴾ يعني الجهادَ ﴿وَ هُوَ كُوهٌ لَكُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج ﴿ وَ عَسَىٰ أَنْ تَكُرَهُوا ﴾ أُسنِدَ الكراهةُ إليهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فـاعلاً، وخــالفتِ السنّةُ فيهِ.

د\_ ﴿وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا ﴾ أُسنِدَ المَحبَّةُ إليهم، و ذلك إنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ز '\_ ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح ـ ﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ ﴾ نَبّه على أَنّه \_ تعالى \_ يَعلم مصالحَهم و ما فيه منافعُهم، فبادِروا إلى ما

يأمُركم به و إِن شَقَّ عليكُم، و إِنّما يصحّ ذلك لوكان الله \_ تعالى \_ يقعل للمصالح، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ط \_ ﴿وَ أَنْتُمُ لاتَعْلَمُون ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_ ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ى ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ كيلُ على بطلانِ قولِ المُجبرةِ؛ لِأَنَّه \_تعالى \_ رَغَّهم فسي

۱. اصل: «و».

٢. قال الفخر الرازي: (والله يعلم وَ أَنتُم لاتعلمُونَ) فالمقصود منه الترغيب العظيم في الجهاد، و ذلك لأن الإنسان إذا اعتقد قصور علم نفسه و كمال علم الله ـ تعالى ـ، ثم علم أنه سبحانه لايأمر العبد إلا بمافيه خيرته و مصلحته، علم قطعاً أنَّ الذي أمره الله ـ تعالى ـ به وجب عليه امتثاله، سواءً كان مكروهاً للطبع أو لم يكن. (التفير الكبير، ج 6، ص ٣٠).

نلاحظ أنّ الفخر أشار إلى مسألة مصلحة العباد، كما أشار إليها الزمخشري و الطبري (الكشاف، ج ١، ص ٢٥٨؛ جامعالميان، ج ٢، ص ٣٣٤).

الجهاد لما علم من مصالِحِهم و منافعِهم، فَيُدبّرهم للْلك لالكفرهم و فَسادِهم\_تعالى الله عن ذلك. ا

قال الله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَاللهِ وَ الْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا يَزْالُونَ يُقاتِلونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ الْقَتْلِ وَ لا يَزْالُونَ يُقاتِلونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ أُولئِكَ عَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ `

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ \_ ﴿ يَسْتَلُونَكَ ﴾ قيل: السائِلُ أهلُ الشرك على جهةِ العَيبِ " للمسلمينَ باستحلالهم القتالَ في الشهرِ الحرام، و قيل: أهلُ الإسلامِ ليعلموا كيفَ الحكمُ فيه، أ و على كلّ تقدير <sup>٥</sup> أُسنِدَ السؤالُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيهِ.

ب\_ خبرٌ و إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿عَنِ الشَّهُرِ الْحَرَامِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فعه.

د\_ ﴿ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ بدلُ اشتمالٍ عن الشهرِ، عَ و تقديرُه: يسئلونك عن قتالٍ، ٧ و هو خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ قُلْ ﴾ أَمَرَه بالقولِ و إنَّما يصحّ لوكان المأمور فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿قِتَالٌ فِيهِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٢٠٣.

٣. الأصلُ الف و ب: «العَنَتِ.»
 ٢. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٢٠٤.

۵. الف: «و على التقديرين.»
 ۶. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٢٠٤.

٧. و قال بعضهم: الخفض في «قتال» على تكرير العامل، و التقدير: يسألونك عن الشهرالحرام عن قتال فيه، و
 هكذا هو في قراءة ابن مسعود و الربيع، و نظيره قوله تعالى: (لللذينَ استُضعِفُوا لِمَنْ آمَن منهم) (الأعراف/ ٧٥)
 (التفسير الكبير، ج ع، ص ٣٣).

ز\_ ﴿كَبِيرٌ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح = ﴿وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ مبتدأ، أَثبتَ الله الصدَّ وهو المنعُ، وإنِّما يصح العلمُ به لو امتنع الكذب على الله \_تعالى \_ و خالفت السنّةُ فيه.

ط \_ ﴿ وَكُفُو بِهِ ﴾ أَثبت الكفرَ باللَّه \_تعالى \_، ٢ و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى\_ أُسنِدَ الصدُّ ۗ و الكفرُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّهُ فيهِ.

يا\_ ﴿وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ عطفٌ على سبيلِ اللّه، \* أَثبت فيه صدَّهم عن المسجد الحرامِ، وهو خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب أُسنِدَ الصدُّ إليهم عن المسجدِ الحرامِ، و إنّها يصح لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج\_ ﴿وَ إِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ﴾ عطفٌ على وَصَدُّ، أُسند إخراجُ أهلِ المسجد الذينَ هُمْ وُلاتُـه ٥ وَ أَحَقُّ به مِنهم، ٢ُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيدِ.

يد\_ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يه \_ ﴿ أَكْبَرُ عِنْدَاللَّهِ ﴾ مِن قتالِهم في الشهرِ الحرام خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يو ـ هذا القتالُ في الشهرِ الحرامِ هو ما عابَهُ المشركونَ على المسلمينَ لَمّا قَتَلَ عبدُاللّه بن جحش و أصحابُه عمرَبن الحضرمي لَمّا وَصَلَ من الطائِف في عيرٍ  $^{
m V}$  في آخرِ جمادى الآخرة

٢. ب: + و إنَّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله \_تعالى\_.

۱. الف: «ثبت».

۳. ب: \_ «الصدُّ».

۴. كأنّه قال: و صدّ عن سبيل اللّه و عن المسجد الحرام و هو قول المبرّد، و قبل: إنّه عطف على الشهرالحرام كأنّه قال: يسألونك عن القتال في الشهرالحرام و المسجد الحرام، و هر قول الفراء، و لايجوز حمله على الباء فى قوله (و كُفرّ به) لأنّه لايعطف على الضمير المجرور إلّا بإعادة الجارّ إلاّ فى ضرورة الشعر. (مجمعالبيان، ج ٢، ص. ٥٥١).

ع. عن التبيان بتصرف، ج ٢، ص ٢٠٥.

الف: «و لأنه.»
 الف: «غير».

وأَخذُهم العيرَ الله وهو أَوّلُ مَنْ قُتِلَ مِن المشركينَ فيما رُوِيَ و أَوَّلُ فيءٍ أَصابَهُ المسلمونَ، أو هذا إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيهِ.

يز \_ ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـهـتـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يح\_ يريدُ الفتنةَ في الدينِ و هي الكفرُ، ۗ أُعظمُ من القتلِ في الشهرِ الحرامِ. ۚ و هو خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يط \_ ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ أُسنِدَ القتالُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فعه.

ك ـ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى ـ.، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كا\_ ﴿حَتَّى يَرُدُّوكُم﴾ خبرُ، إِنَّما يصحّ العلمُ بصدقِه ٥ لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ـتـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

كب ـ أُسنِدَ الردُّ إليهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيهِ.

١. قال المفسرون: «بعث رسول الله سرية من المسلمين، و أمر عليهم عبدالله بن جحش الأسدى و هو ابن عمة النبى (ص)، و ذلك قبل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشر شهراً من مقدمه المدينة، فانطلقوا حتى هبطوانخلة، فوجدوا بها عمروبن الحضرمى فى عير تجارة لقريش فى آخر يوم من الجمادى الأخرة، و كانوا يرون أنه من جمادى و هو رجب، فاختصم المسلمون، فقال قائل منهم: هذه غرة من عدو و غنم رزقتموه و لاندرى أمن الشهر الحرام هذا اليوم أم لا، وقال قائل منهم: لانعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام و لانرى أن تستحلوه لطمع أشفيتم عليه، فغلب على الأمر الذى يريدون عرض الحياة الدنيا، فشدوا على ابن الحضرمى فقتلوه و غنموا عيره، فبلغ ذلك كفّار قريش ... وفد كفّار قريش حتى قدموا على النبى (ص) فقالوا أيحل القتال فى الشهر الحرام، فأنزل الله ـ تعالى ـ هذه الآية» (مجمع البيان ٢٥١/٢).

٣. قال الفخرالرازى: «فقد ذكروا فى الفتنة قولين: أحدهما، هى الكفر، و هذا القول عليه أكثر المفسرين، و هـو عندى ضعيف، و القول الثانى: إن الفتنة هى ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم تارة بإلقاء الشبهات فى قلوبهم و تارة بالتعذيب كفعلهم ببلال و صهيب و عمار بن ياسر، و هذا قول محمد بن إ سحاق» (التفسير الكبير، ج ٤، صص ٣٧-٣٧).

و قال السيد الطباطبايي: «و ما فتنوا به المؤمنين من الزجر و الدعوة إلى الكفر أكبرُ من القتل» (الميزان، ج ٢، ص ١۶٧).

د راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٠٧.

كج \_ ﴿عَنْ دِينِكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

كد\_ ﴿ إِنِ اسْتَطْعُوا ﴾ أُسنِدَ الاستطاعةُ إليهم، و إِنّما يـصحّ لوكـان العـبد فـاعلاً، وخـالفتِ السنةُ فيه.

كه \_ ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ ﴾ أُسنِدَ الارتدادُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. كو \_ ﴿ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ﴾ أُسنِدَ الدينُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. كز \_ ﴿ فَيَمُتْ وَ هُو كَافِرٌ ﴾ أُسنِدَ الكفر إليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. كح \_ ﴿ فَأُولُئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَا هُمْ ﴾ أُسنِدَ الأَعمالُ إليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كط \_ ﴿ فِي الدُّنْيَا ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ل \_ ﴿ والا خِرَةِ ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

لا = ﴿وَ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_.
 وخالفتِ السنّةُ فيه. \

لب\_ ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخالفت السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ امْنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أُولٰـئِكَ
 يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ 'امَنُوا﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا﴾ أُسنِدَ الهجرةُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ وجُاهَدُوا﴾ أُسنِدَ الجهادُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

٢. البقرة/ ٢١٨.

د\_ ﴿ أُولَٰئِك يَرْجُونَ ﴾ أُسنِدَ الرّجاءُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هــ هذا خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ــتعالىــ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿رَحْمَةَ اللَّهِ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ز\_ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ح\_ كيف يَصحّ وصفُه بالغفرانِ عَمّن لاذنبَ له؟ و إنّما يتَحققُ الغفرانُ لوعَفا عن صاحبِ الذنبِ وإنّما يكونُ مُذنباً، لو أُسنِدَ الفعلُ إليه، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ط ـ ﴿رَحِيمُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالىـ.، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ىـ كيفَ يَصحّ وصفُه بالرحمةِ مَع تَعذيبِ مَنْ لاذنبَ لَه؟ وإنِّما تصحّ الرحــمةُ لو تَـعَطَّفَ عــلى صاحب الذنب بإسقاط العقوبةِ التي يَستحقّها، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يا ـ إِنّما وَصَفَ المؤمنينَ بِرَجاء الرحمةِ مع أَنها حاصلةً لهم لامُحالةً؛ إِمّا لِعدمِ علمِهم بالعاقبةِ حيثُ إنّهم لا يدرونَ ما يكونُ منهم مِن الإقامةِ على طاعة اللّه المعالى قو الانقلابِ عنها إلى معصيته، و هذا إنّما يتم على رأي مَنْ يُجَوِّزُ أَن يكفرَ المؤمنُ بعدَ إيمانه، أَولاَنهم لايعلمونَ هل أدّوا كَما يَجِبُ عليهم؛ لإنّ هذا العلمَ مِن الواجبِ وهم لايعلمونه إلا بعلم آخرَ وهو يستلزمُ التسلسلَ لا نَّه إذا وجبَ عليه أن يعلمَ أنّه فَعَلَ ما وَجَبَ عليه بعلم آخرَ وذلك العلمُ ممّا وَجَبَ عليه أَيضاً، فَيجبُ ذلك بعلم آخرَ، وهكذا، أو أن يكونَ رجاؤُهم لرحمة اللّهِ متعالى في غفرانِ معاصيهم التي ما تَبيّن لهم التوبّةُ منها، وما توادّونها، فهم يرجونَ أنْ يسقطَ اللّهُ متعالى عقابَها عنهم تفضّلاً. أ

ب: «على الطاعة لِله.»
 ٢. ب: المعصية.
 ٣. الف: «كلّما وجب».

ب. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٢٠٠. و قد ذكر العلامه الوجوه الثلاثة المذكورة راداً على اثنين منها و تاركاً الثالث دون أيّ نقدٍ، و أمّا الطوسى و الطبرسى فإنّهما قد اختارا الوجه الثالث وفق مذهب الإماميّه (التيان، ج ٢، ص ٢٠؛ محمماليان، ج ٢، ص ٥٥٤؛ مجمعاليان، ج ٢، ص ٥٥٤).

طرح الفخرالرازي المسألة ثم أجاب عنها بأجوبة، منها: ١. إنّ مذهبنا أنّ الثواب على الإيمان و العمل غير واجب عقلاً بل بحكم الوعد فلذلك علّقه بالرجاء ... ٢. ليس المراد من الآية أن الله شكك العبد فى هذه المغفرة، بل المراد، وصفّهم بأنّهم يفارقون الدنيا مع الهجرة و الجهاد، مستقصرين أنفسهم فى حتّى الله ـ تعالى ـ

قال الله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمًا أَكْبَرُ مِنْ نَمْعِهِمَا وَ يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمْوَ كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾. \
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ \_ ﴿ يَسْتَلُونَكَ ﴾ أُسنِدَ السؤالُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيهِ.

ب\_ هذا خبرُ، إِنَّما ۚ يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ـ ﴿ قُلْ ﴾ أَمَرَه بالقولِ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ فَيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ــتـعالىــ، و خــالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ هذه الآيةُ تدلّ عَلَىٰ تحريمهِما؛ لِأَنه \_تعالى ـ ذَكَرَ أَنَّ فيهما إِسْماً، وهـو مُـحَرَّمٌ بـقوله \_تعالى\_: ﴿قُل إِنَّا حَرَّمَ رَبِّى الْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ﴾ "والتحريمُ \* إِنّما يصحُّ في

 $\rightarrow$ 

٣. ب: \_إنّما. ٣ . الأعراف/ ٣٣؛ تلخيص عن البيان ٢١٣/٢.

٩. قــال بــعض المــفسرين كــالفخرالرازى و الســيد الطباطبايى (التفسير الكبير، ج ٤، ص ٢٧؛ المـيز ان، ج ٢، ص ١٩٢\_١٩٥): إنّ هذه الآية تدلّ على تحريم الخمر، و هو قول الحقّ، و قال بعضهم كالطبرى و الآلوسى ( جامعالميان، ج ٢، ص ٣٨٠\_١٠٠): إنّها لاتدلّ على شيءٍ من هذا. هناك مفسرون آخرون جاءوا بالقولين دون تفضيل أحدهما على الآخر (التبيان، ج ٢، ص ٢١٣؛ مجمعالميان، ج ٢، ص ٨٨٠؛ الكثاف، ج ١، ص ٢١٣).

إليكم في مايلي بعضُ الأراء في دلالة الآية على تحريم الخمر:

ا. هذه الآية تدل على أن في الخمر إثماً وهى مدنية، قد سبقتها في النزول (قل إنّما حَرّمَ رَبِي الفَواحشَ مَا ظَهَر بِنها و ما يَطنَ و الإثم و البغيّ) (الاعراف/٣٣)، وهى مكية، تدل على حرمة الإثم، على أنّ آية الأعراف تدلّ على تحريم مطلق للإثم، وهذه الآية قيّدت الإثم بالكبر، و الكبير يحرم بلاخلاف (راجع: التبيان، ج ٢، ص ١٩٤).

٢. إن الإثم قديراد به العقاب، و قديراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب، و أيهما كان فلايصح أن يوصف به
 إلا المحرّم. (التفسير الكبير، ج ٤، ص ٢٧) و ليس الإثم هو الضرر، و مجرد مقابلته في الكلام مع المنفعة

حتِّ مَنْ يَقدِرُ على الفعلِ، أَمَّا من لايقدرُ عليه فلا يصحّ تحريمُه عليه، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ مَنْافِعُ لِلنَّاسِ﴾ كأثمانِ الخمر و ربح تجارتها و اللذةِ بتناولها فلا يـنبغي أنْ يـغترّوا بالمنافِع فيها؛ الفلورُ أكثر منه، أو هذا إِنّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً لِيتحققَ النهيُ فيه أو خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ هذا خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ إِثْمُهُمَّا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طــ ﴿وَيَسْتَلُونِكَ ﴾ أُسنِدَ السؤالُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيهِ. ىــ هذا خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىــ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ أُسنِدَ الإِنفاقُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيدِ. يب\_ ﴿قُلُ﴾ أَمَرَه بالقولِ و إنّما يَصِحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿ الْعَفْوَ ﴾ ما فُضِلَ عن " قوتِ السَّنةِ في قولِ الباقرِ عليه السلام ـ و هو منسوخُ بآيةِ

 $\rightarrow$ 

لايستدعى كونه بمعنى الضرر المقابل للنفع، وكيف يمكن أخذ الإثم بمعنى الضرر فى قوله \_تعالى\_ (و مَنْ يُشرِكُ باللّهِ فقد افترى إثماً عَظيما) (النساء/ ۴۷) و قوله تعالى: (فإنّه آثِم قَلْبُه) (البقره/ ٢٨٣) و قوله تعالى: (و أَن تَبوءَ بِإ ثمى) (المائدة /٢٩) إلى غير ذلك من الآيات. (الميزان، ج ٢، صص ١٩٥\_١٩۶).

٣. إنّه ـ تعالى ـ قال: (و إ ثمهما أكبرُ مِنْ نَفِهما) صرّح برجحان الإثم و العقاب، و ذلك يوجب التحريم. (التفسير الكبير، ج ٢، ص ٢٧).

و الذين قالوا هذه الآية لاتدل على تحريم الخمر تمسّكوا بروايات تدلّ على أن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمرو الميسر، كرواية سعيدبن جبير أنه قال: "لمّا نزلت (يسألونك عن الخمرو الميسر قُلْ فيهما إثمّ كَبير و مَنْافع لِلنّاس) (البقرة/ ٢١٩) فكرهها قوم لقوله (وَ مَنْافعُ لِلنّاسِ) حتى نزلت (للنّاسِ) (البقرة/ ٢١٩) فكرهها قوم لقوله (فيهما إثمّ كَبير) و شربها قوم لقوله (وَ مَنْافعُ لِلنّاسِ) حتى نزلت (لله أيهاالذينَ آمنوا لاتقربو الصلوة و أنتم شكارى حتى تولن (إنّما الخَمرُ و النسا/ ٣٣) قال: فكانوايدعونها في حين الصلوة حتى نزلت (إنّما الخَمرُ و الميسرُ و الأنصابُ و الأزلامُ رجسٌ مِنْ عَمَل الشّيطانِ فَاجِتَبوه) (المائدة/ ٩١)" (جامماليان، ج ٢، ص ٣٤١).

الف: «فيهما».
 عن التبيان بتصرف، ج ٢، ص ٢١٣.

٣. الف: اليتحقق النهي فيه. ۴. الف: «من».

الزكاةِ، ١ وهذا إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّة فيه.

يد\_ ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ﴾ وَحَّـدَ كـافَ الخـطابِ: إِمـا لإِرادةِ القبيلةِ أَو لإِرادةِ النّـبي عليهالسلام\_، و تدخل فيه الأُمة ' وهو خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه عالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يه\_ ﴿الْآيَـاتِ﴾ أَي الدلائلُ والعلاماتُ على الأَحكامِ التي يفعلونها و أُمِروا بها، وهي ۗ إِنما تَصِحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يو\_ ﴿لَعَلَّكُمْ﴾ لامُ الغرضِ وهي تدلُّ على أنّ اللّه \_تعالى\_ أرادَ منِهم التفكّر، سِواءً تفكّروا، أو لم يَتفكّروا، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يز \*\_ ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ أُسنِدَ التفكَّرُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيهِ. يح\_ هذا خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمَمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّفْسِدَ مِنَ اللَّصْلِحِ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. ٥
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. ٥

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

۱. التبیان، ج ۲، ص ۲۱۳؛ مجمع البیان، ج ۲، ص ۵۵۸.

قيل فى معنا العفو أقوال أخرى: ١. إنه ما فضل عن الأهل و العيال أوالفضل عن الغنى، عن ابن عباس و قتاده. ٢. إن العفو الوسط من غير إسراف و لاإقتار، عن الحسن و العطاء، و هوالمروى عن أبى عبدالله (ع)، ٣. إن العفو أطيب المال و أفضله (مجمعالميان، ج ٢، ص ٥٥٨).

و اختلفوا فيما أريد به من الإنفاق، قال مجاهد: هوفرض ثابت، قال السدي: نسخته آية الزكوة (خُذْ مِن أموالِهم صَدَقَه) (توبه/ ١٠٣)، و قال قوم: هو أدب من الله، ثابت غير منسوخ، ويرى الشيخ الطوسى أنَّ هذا القول هو القول الحسن، فقال: «و هو الأقوى لأنَّه لادليل على نسخها» (البيان، ج ٢، ص ٢١٣) و نلاحظ أنَّ نسخ ذلك بآية الزكوة قول رواه المفسرون عن أبى جعفر الباقر (ع) لكن هذا رفع لظاهر إطلاق الآية في الوجوب أمّا أصل استحباب إنفاق العفو فثابت غير منسوخ. (راجع: التمهيد في علوم القران، ج ٢، ص ٣١٨).

الف: «و تدخل فيه اللام»، ب: «و أدخل فيه اللام».

٣ الأصل و الألف: «هو».

أ \_ ﴿وَيَسْئَلُونَكَ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى \_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ب \_ أُسنِدَ السؤالُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج ـ ﴿ قُلْ ﴾ أمَرَهُ بالقول، و إنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ إِصْلاَحٌ ﴾ أُمرٌ بإِصلاح أموالِ البتامي بالتوفيرِ عليهم، و إِذنُ لهم فيما كانوا يتحَرَّجون منه من مُخالطةِ الأَيتام، أ و هذا إنّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ هَمُمْ خَيْرٌ ﴾ ` هذا خبرُ إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ إِنْ تُخَالِطُوهُمْ ﴾ أُسنِدَ المُخالطةُ لِيهم، وإنّما يصحّ لوكان العبدفاعلاً،و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿ فِإِخْوَانُكُمْ ﴾ أَى فَهُم إِخْوَانُكُم، أَي سُواءً خَالَطْتَمُوهُم أَولا، " وهو خَبْرُ، إِنَّمَا يُعلم صَدَقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خَالفتِ السِّنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ اللَّهُ يَعْلَمُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ط\_ ﴿ المُ فَسِدَ ﴾ أُسنِدَ الفَسادُ إليه، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ـ ﴿ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ أُسنِدَ الصلاحُ إليه، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ معناه التذكيرُ بالنعم في التوسعة عَلَى ما توجِبُ الحِكمةُ مع القدرةِ على التقتير \* الذي فيه أعظمُ المَشقّةِ، والإعناتُ: الحملُ على مشقّةٍ لاتُطاق ٥ ثِقلاً \* وهذا خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ قال البلخي: في هذه الآيةِ دلالةُ على أَنَّ اللَّهَ \_تعالى\_ يَقدِرُ على الظلمِ؛ لِأَنَّ الإِعنات بتكليف ما لايجوزُ في الحكمةِ مقدورُ له إِذ لوشاءَ لَفَعَلَه، وَ قال الجبائي ُ لواً عُنْنَهُم لكان جائزاً

۲. ب: م «لهم خبير».

۴. الف: «التضييق».

ع. في التمان: «فعلاً» ٢١٤/٢.

١. تلخيص عن التبيان، ٢/ ٢١٥.

٣. تلخيص عن التيان، ٢/ ٢١٥.

٥. راجع النص في التبيان ٢١٤/٢.

٧. قال الفخر الرازى: «احتج الجبائي بهذه الآية فقال: إنّها تدلّ على أنّه \_ تعالى ـ لم يكلّف العبد بما لايقدر عليه،

حَسناً، لكنّه \_تعالى\_ وَسَّعَ على العبادِ؛ لِما في التوسعةِ مِن تعجيلِ النِعمَةِ أَ وكلُّ هٰذا إِنّما يصحّ لوكانت أفعالُه \_تعالى\_معلّلةً بِالأَغراض، وهو ممّا خالفتِ السنّهُ فيه.

يج - في هذه الآية دلالة على بطلانِ قول المجبرة في البَدَل و تكليفِ مالايُطاقُ: أمّا البَدَلُ فَإِنّهم يَذهَبونَ إلى النَهى عَنِ الكُفرِ المَوجودِ في حاله بِأَنْ يُبدّلوه الإيمانِ، وهذا أعظمُ ما يكون من الإعناتِ؛ لِأَنّه أَمرُ بالمحالِ، وهو أَنْ يكونَ منه الإيمانُ في الحال التي يكونُ فيها الكُفرُ الموجودُ في تلكَ الحالِ وكذا النهيُ فيما لم يكنْ منه ما هو كائِن من الكفرِ الموجودِ في الحالِ، وكلَّ ذلك محالُ، وكذا الأمرُ بالإيمانِ مَنْ لم يقدرُ ولايقدرُ على الإيمانِ، فإذا لم يفعله عُذَبَ بأشَدِّ العذابِ، وإذا لم يُكلِّفُ من الممكنِ بما فيه مشقّةٌ إنعاماً على عباده، كيفَ يجوزُ أَنْ يُكلِّفَ المحالَ "و المنافِ" وهذا كلُّه إنّما يصحُّ لولم يصدرِ القبيحُ من اللَّه \_تعالى \_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ ﴿إِنَّ اللَّه عَزِيز﴾ أي كَيفعلُ بِعزَته و قُدرتِه ما يريدُ، لا يدفعه عنه دافعٌ، و هذا إِنّما يصحّ لوكان الله \_تعالى\_ قادراً، والقدرةُ لا تَتَأتّى في حقّه عند السنّة؛ لِأَنهم استدلّوا على أَنَّ العبد غيرُ قادرٍ، بدليلينِ قائمينِ في حقه \_تعالى\_: الأوّلُ: إِنَّ اللّهَ \_تعالى\_ عالمٌ بِما يَصدِرُ عن العبد من الفعلِ والتركِ، و معلومُ الله \_تعالى\_ لايجوزُ تغيّرُه؛ لاستحالة انقلاب علمه \_تعالى\_ جهلاً، فيكونُ المعلومُ واجب الثبوتِ، والواجبُ لاقدرةَ عليه، و هذا الدليلُ عندنا باطلٌ لأِنَّ الوجوبَ باعتبار العلم وجوبُ لاحق، لايُؤيِّرُ في القدرةِ السابقةِ، فَإِن تَمَّ عندهم انسحب إليه \_تعالى\_ الثاني: إِنَّ القادرَ إِنْ لم يترجِّحْ أحدُ مقدورَيه لا بوصفٍ زائدٍ على القدرةِ استحال منه الإيجادُ لإمكانِ الفعلِ حينئذٍ، أو الممكنُ لا يَقَعُ بدون مُرَجِّح، و إن تَرجِّح فإن لم يحبُ تَسلْسَلَ، وإن

<sup>.</sup> 

لأن قوله (ولوشاء الله لأعنتكم) يدلّ على أنه ـ تعالى ـ لم يفعل الإعنات و الضيق فى التكليف، ولوكان مكلّفا بما لايقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حدّ الإعنات و حدّ الضيق، ثم بيّن الفخر وجه هذا الاستدلال و قال فى الجواب عنه: المعارضة بمسألة العلم و الداعى و الله أعلم، (التفسير الكبير ١٥٤١ه).

٣. عن التيان بتصرف، ج ٢، ص ٢١٧.

عن التبيان بتصرف، ٢١٤/٢. ٢. الأصل: «يبدُلونه».

۵. الف: ۔ «ای».

۴. ب: «بالمحال».
 ٧. ب: «مقدوراته».

۶. الاصل: «هذه».

۸. الف و ب: «ح».

وَجَبَ امتنعت القدرةُ عليه، و هذا الدليلُ عندنا باطلٌ؛ لأَن الوجوبَ باعتبار الداعي لايُنافي القدرة فَإِن تَمَّ هذا الدليلُ عندهم انسحب إليه \_تعالى\_.

يو\_ ﴿ حَكِيمٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. يز\_ معنى ﴿ حَكيمٌ ﴾ ذو حكمةٍ فيما أمَرَكم به من أَمرِ اليتامى و غيرِه، \ لايفعل القبيحَ و لا يَخِلُّ بواجب، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يح\_ إِنَّما يصحّ وصفُه بالحكمةِ لو امتنع منه وقوعُ القبائح، و خالفت السنَّة فيه.

قال الله تعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّىٰ يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّىٰ يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجُنَّةِ وَ الْمُغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيّنُ آيَاتِهِ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾. `\
 لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾. `\

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿وَلا تَنْكِحُوا﴾ نهيّ، و إِنّما يصحُّ على من يصحُّ مِنه الفعلُ المنهي عنه؛ لاستحالةِ النهيِ عن الممتنع، فلا يصحّ أَنْ يقالَ للرجل «لاتَطِر إلى السماءِ»، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ الْمُشْرِكُاتِ ﴾ أُسنِدَ الشركُ إليهنّ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إِليهنَّ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إلِيها، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ خَيْرٌ ﴾ هذا خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿ مِنْ مُشرِكَةٍ ﴾ أُسنِدَ الشركُ إليها، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ز\_ ﴿ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ أُسنِدَ الإعجابُ إليها، و إِنّما يـصحّ لوكـان العـبد فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢١٧.

- ﴿ وَلا تُنْكِحُوا ﴾ نهيُ عن الإِنكاح، و إِنّما يصح لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ط - ﴿ اللّهُ رِكِينَ ﴾ أُسنِدَ الشركُ إليهم، و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ي - ﴿ حَتّىٰ يُوْمِنُو ﴾ أُسنِدَ الايمانُ إليهم، و إِنّما يصحُ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يا - ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ ﴾ أُسنِدَ الإيمانُ إليه، و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يب - ﴿ خَيْرٌ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. يج - ﴿ وَنَ هُ مُشْرِكِ ﴾ أُسنِدَ الشرك إليه، و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه. يد ـ ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ أُسنِدَ الدُعاءُ إِليهم، و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه. يه ـ ﴿ أُولُونَ يَدْعُونَ ﴾ أُسند الدُعاءُ إليهم، و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه. يو ـ هذا خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى \_، و خالفتِ السنةُ فيه.

يز\_ ﴿ إِلَى النَّارِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

يح \_ ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجُنَّةِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه. \

يط \_ ﴿وَالْمُغْفِرَةِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السَّنَّةُ به.

ك ـ كيف يدعو إلى المغفرةِ ولاذنبَ للعبد؟ ` وكيفَ يصحّ وصفُه بذُلك؟ وإنّما يوصَف بذلك مَنْ يعفو عن ذنب صَدَرَ عَن المغفورِ له، وخالفتِ السنّةُ فيه.

كا\_ ﴿بِإِذْنِهِ﴾ أَي بِإِعلامه أَو بِأَمره، ٣ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_ \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يب \_ ﴿وَيُبَيِّنُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

الف: مد «يح» إلى «فيه».
 الف: «كيف يدعو إلى المغفرة من لا ذنب له».

٣. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ٢١٩.

يج ـ ﴿ آياتِهِ ﴾ أَحكامَه و علاماته، و إِنتما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، يَتَمَكَّنُ مِن امتثالِ ما أُمِرَ به، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يد \_ ﴿ لَعَلَّهُمْ ﴾ طلبٌ و استدعاءُ، إنِّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيهِ.

يه \_ ﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ أُسنِدَ التذكّرُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيهِ.

قال الله تعالى: ﴿وَ يَستَلُونَكَ عَنِ الْمُحيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمُحيضِ
 وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ ـ ﴿وَيَسْتَلُونَكَ ﴾ أُسنِدَ السؤالُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿عَنِ الْمُتَحِيض﴾ أي <sup>٢</sup> الحيضِ وكِلاهُما مصدرُ حاضَتْ، ٣ وهو خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ قُلْ ﴾ أَمرُ بالقولِ، وإنِّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿هُوَ أَذَى ﴾ أي قَذِرٌ وَنَجِسٌ، أو هو خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه
 ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ فَاعْتَزِلُوا ﴾ أَمرُ بالاعتزال، وإنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

البقرة/ ۲۲۲.
 الف: «عن الحيض».

٣. همكذا جاء في الكشاف، ج ١، ص ٢٤٥؛ التيان، ج ٢، ص ٢٢٠؛ مجمعالبيان، ج ٢، ص ٥٤١.

و قيل: المحيض يكون اسما و مصدراً (العين، ج ١، ص ٢٥٠؛ تهذيب اللغة، ج ٥، ص ١٥٩) قال الراغب: «و المحيض: الحيض و وقت الحيض و موضعه، على أن المصدر في هذا النحو من الفعل يجيء على مفعل نحو معاش و معاد» (المفردات، ١٣٤) يرجّح الفخرالرازي حمل المحيض على موضع الحيض (التفسير الكبير، ج ٤، ص ٤٧).

۴. راجع النص فى التيان، ج ٢، ص ٢٢٠. هذا قول قتادة و السدى، وقيل: دم، عن مجاهد، و قيل: هو أذى لهن و عليهن لمافيه من المشقة، قاله القاضى (مجمعالبيان، ج ٢، ص ٥٤٢).

ز \_ ﴿ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ ﴾ نهيٌ عن القُربِ، وإنِّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ أُسنِدَ التطهيرُ إليهنَّ، وإنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ أَمرُ بِإتيانهنَّ، وإنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى \_ ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللــه \_تــعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿ أَمَرَكُمْ ﴾ إنَّما يصحُّ الأَمرُ إِذا كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يب\_ أَي من حيثُ أَمَرَكم بتجنّبِه حالَ الحيضِ، وهو الفَرْجُ، وقيلَ: مِن قـبل الطُهرِ دونَ الحيضِ، وهو الفَرْجُ، وقيلَ: مِن قبلِ النكاحِ دونَ الفُجور، وقيل: من حيثُ أَباح اللّهُ لكـم دونَ مـا حَـرَّمَه الحيضِ، وهذا كُلّه إنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلا، وخالفتَ السنّةُ فيه.

يح\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنَّةُ فعه.

يد\_ ﴿التَّوابِينَ ﴾ أُسنِدَ التوبةُ إليهم، وإنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يه\_كيف تَتَحَقَّقُ<sup>٣</sup> التوبةُ؟ وهِي<sup>۴</sup> الندمُ على فعلِ المعصيةِ والعزمُ على ترك المعاودةِ، وإنّـما يتحقّق ذلك لوكان الفعلُ صادراً عن العبد، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يو\_ ﴿و يُحِبُّ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى\_، وخالفتِ لسنَّةُ فيه.

يز \_ ﴿ المَتَطَهِّرِين ﴾ يَعني بالماءِ، ٥ أُسنِدَ التطهيرُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ا. (انظر تفصيل الأقوال في جامعالبيان ٢٨٧/٠٠). يرجَح الطوسى و الطبرسى و الفخر الرازى القول الأوّل (التيان ٢٢٣/٢؛ مجمعالبيان ٢٣٤/٤؛ التفسير الكبير ٧٣/٤) قال الفخر: الأقربُ هو الأول لأنّ لَفُظة «حيث» حقيقة في المكان، مجاز في غيره.
 ٢ . راجع النص في التيان، ٢٢٢/٢.

٣. الف: «يتحقق». ۴. ألف: «هو».

٥. عن التبيان بتصرف ٢٢٢/٣. و هو قول العطا، و قال مجاهد يعنى: المتطهرين من الذنوب. قال الطوسى: الأول مروئ في سبب نزول هذه الآية، و المعنى يتناول الأمرين (التبيان ٢٢٢/٢) قال السيد الطباطبابي: «المعطهرين مطلقة غير مقيدة، فتشمل جميع مراتب الطهارة، و إنّ الله يحبّ جميع أنواع التطهر سواء كان بالاغتسال و الوضوء و الغسل أوالتطهر بالأعمال الصالحة أوالعلوم الحقة. (الميزان ٢١٢/٢).

قال الله تعالى: ﴿نِسْاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِنْتُمْ وَ قَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ
 وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاٰقُوهُ وَ بَشِّر الْمُؤْمِنِينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ ﴾ أمرٌ بالإنيانِ، وَإِنَّما يصحُّ الأمرُ ` لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

ج \_ ﴿ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴾ أُسنِدَ المشيئةُ إِليهم، وإِنَّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيهِ.

د\_ ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ﴾ أي الأعمالَ الصالحةَ، "أمرُ بالتقديمِ، وإِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أَمرُ بالتقوىٰ، وإنَّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَاعْلَمُوا﴾ أَمَرَهُم بالعلم، وإِنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿أَنَّكُمْ مُلاَقُوه﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخــالفتِ السنّةُ فـه.

ح \_ ﴿ وَبَشِّرٍ ﴾ أَمرُ بالبشارةِ، وإنِّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طــ البشارةُ هي الإِخبارُ بالشيءِ السارّ، و إِنّما يكونُ سارًاً لو عَلِمَ المخبرُ وصول السرور إِليه، و إنّما يصحّ ذلك لو امتنع من الله ــتعالىــعقابُ المطيع، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ى ـ ﴿الْمُؤْمِنينَ﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا ـ تخصيصُ المؤمنينَ بالبشارةِ دونَ غيرِهم، و إِنّما يصحّ لوكان المؤمنُ يستحقّ أالشوابَ والعاصي يستحقّ العقابَ، و أَنه ـتعالى ـ لا يعذّبُ المطيعَ ولايثيبُ العاصي؛ لِأَنه لولا ذلك لَـما كان لتخصيص المؤمنين بالبشارة مَعنى؛ لِاحتمالِ أَنْ لايصلَ إليهم سرورٌ و يـصلَ إلى غـيرهم، وخالفتِ السنّة فيه.

٢. الف: ـ الأمر.

## قال الله تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرضَةً لِأَيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاس وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهِ:

أ\_ ﴿وَلا تَجْعَلُوا﴾ نهيّ عن الجعلِ، و إنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ اللّٰهَ عُرْضَةً ﴾ أي علّة مانعة من البرّ و التقوى من "حيثُ تتعمّدوا "لِتعتلوا بِها و تقولون قد حَلَفْنا باللّه ولم تحلِفوا به، أ و قيل: حجةً، أي كأنّه قال: لا تجعلوا اليمينَ باللّه حجةً في المنع أنْ تبرّوا و تتقوا بِأَنْ يكونَ قد سَلَف منكم يمينُ ثُمّ يظهرُ خيرُ منها فافعلوا الذي هو خيرُ، ولا تحتجّوا بما سَلَف من اليمين. ٥ و قيل: ولا تجعلوا اليمينَ باللّه مُبتداءً وفي كلّ حقٍّ و باطلٍ؛ لإَنْ تبرّوا في الحِلفِ بِها، ٧ و تتقوا المآثمَ فيها، أي لا تحلفوا به و إِنْ بررتم، ٨ و هُوَالمرويّ عن أهل البيتِ عليهم السلام .. ٩ و كلُّ ذلك إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ أَنْ تَبَرُّوا﴾ قيل: أَىْ لِأَن تَبروا على معنى الاِتِيانِ به، و قيل: على تقديرِ أَلَّا تـبرّوا و حُدِفَ لا، ' ا و على كلِّ تقديرِ إنّما يصُّح لوكان العبدُ فاعلاً و خالفت السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَتَتَّقُوا﴾ أُسنِدَ التقوىٰ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ أُسنِدَ الصلحُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فـاعلاً، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ سَمِيعٌ ﴾ أي ليمينه. ١١ و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿عَلَيمٌ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

۳. الف و ب: «يتعمدوا».

۲. ب: \_ «من».

البقرة/ ۲۲۴.
 الف: «مالله».

۵. و الأصل فى هذا القول و الأوّل واحد، لأنه منع من جهة الاعتراض بعلة أو حجة (التبيان، ج ۲، ص ۲۲۵؛
 مجمع البيان، ج ۲، ص ۷۶۷).

٧. اصل و الف و ب: «لافيها». ٨. ب: «لاتحلفوا به و ان تبروا»، الف: «لاتخلفوا و ان بررتم».

اصل و الف و ب: «لافیها». ۱۰ تلخیص عن التیان، ج ۲، ص ۲۲۶\_۲۲۲.

١١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٢٨.

طـ ﴿عَلَيمٌ﴾ أَي بِنيته فيه، ا و فيه تذكيرُ و تحذيرُ، و إنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ لا يُوَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغِوِ فِي أَيْانِكُمْ وَ لَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِالكَّعَوِ فِي أَيْانِكُمْ وَ لَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِالكَّعَوِ فِي أَيْانِكُمْ وَ لَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِالكَّمَ عَلَى كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أَ ﴿ لِأَيُوْ اخِذُكُمُ اللَّهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ بِالْلَغْوِ ﴾ رُويَ عَنْ أَهلِ البيتِ عليهم السلام - " أَنَّ يمينَ اللغوِ ما يَجري على عادةِ اللسانِ مِنْ لا واللّهِ، و بَلَى و اللّهِ مِنْ غيرِ عقدٍ عَلَى يمينٍ يَقْتطعُ بها مالاً أَو يَظلمُ بها أحداً، " و هو قول ابن عباس و غيرهِ، ٥ و هذا إِنّما يصحّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ أُسنِدَ اليمينُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ إِنَّما يُحسن منه المؤاخذةُ لوكان الذنبُ صادراً من العبدِ، أَمَّا إِذَا كَـان مِـن غـيرِه كـيفَ يؤاخذه عليه؟ وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿ بِمِنَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ أُسنِدَ الكسبُ إلى القلبِ و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ وَ اللَّهُ غَفُورٌ ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٢٢٨.

٣. عن مسعدة عن الصادق (ع) في الآية: اللغو قول الرجل: لا و الله و بلي و الله و لايعقد على شيء (الكافي، ج ٧، ص ٣٤٣؛ تهذيب الاحكام، ج ٨، ص ٢٨٠) و في التبيان و المجمع عنه و عن الباقر عليهما السلام (التبيان، ج ٢، ص ٥٤٩).

۴. و هو قول ابن عباس و عانشة و الشعبى والشافعى و اختاره الرازى (التفسير الكبير، ج ۶، صـص ۸۲ـ۸۲) و الزمخشرى (الكشاف، ج ۱، ص ۸۶۸).

حــ كيف يصحُّ وصفُه بالغفرانِ مِن غيرِ ذنبٍ صَدَرَعن العبد، و إِنّما يصحِّ لوكان العبد فاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيهِ.

ط ﴿ حَلَيمٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ى ـ كيفَ يصحُّ وصفُه بالحلم؟ و هو الإِمهالُ بتأخيرِ العقابِ عن الذنبِ، ولا ذنبَ هناك، و إِنَّما يصحّ ذلك لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلُورٌ رَحِيمٌ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ \_ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ﴾ أي يحلفون، ٢ أُسنِدَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصح لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب. ﴿ تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ فَإِنْ فَاءُوا ﴾ أَي رجعوا عن الخطأ إلى الصوابِ، ۚ أُسنِدَ الفيئَةُ ۚ إليهم، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢٢۶.

راجع النص فى التيان، ج ٢، ص ٢٣١. هذا هو المعنى اللفظى للكلمة أمّا فى عرف الشرع فهو اليمين على ترك الوطء، كما إذا قال: والله لاأجامعك (التفسير الكبير، ج ٤، ص ٨٥) عن الصادق (ع): والإيلاء أن يقول: و الله لا أجامعك كذا و كذا أويقول: و الله لأغيظنك ثمّ يغاظها.

٣. قال الطبرسى «أى رجعوا إلى أمرالله بأن يجامعوا عندالقدرة عليه أويراجعوا بالقول عند العجز عن الجماع عن ابن عباس و مسروق و سعيد بن مسيب و هو مذهبنا و به قال أبوحنيفة و أصحابه» (مجمعالميان، ج ٢، ص ٥٧١).
 ٣. الف: «الفعل».

هـ إِنّما يصحُّ وصفُه بالغفرانِ لو عَفا عن صاحبِ الذنبِ، ولا يتحقَّقُ مع انتفاءِ الذنبِ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ رَحِيمٌ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه. ز \\_ إِنّما يصحُّ وصفُه بالرحمةِ والتعطّفِ لولم يُعذّبِ المطيعَ و مَنْ لا ذنبَ له، و إِنّما يصحّ ذلك لو كانت أَفعالُه \_تعالى\_ مُعلّلةً بالأَغراضِ و المصالِح، و خالفتِ السنّةُ فيه.

## قال اللّه تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاٰقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿وَ إِنْ عَرَمُوا﴾ أُسنِدَ العزمُ إليهم، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيهِ.

ب\_ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

ج ـ ﴿ سَمِيعٌ ﴾ لِما يتلفُّظُ به المُطلِّق، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د - ﴿ عَلَيمٌ ﴾ خبرٌ ، إِنَّما يُعلم صدقُه لوامتنع الكذبُ على الله تعالى \_ و خالفتِ السنَّهُ فيه .

هـ عالمٌ بنيّة "المُطلّق، وَإِنّما يصح لو صَدَرَتِ النيةُ من العبد، و إِنّما يصح لوكان العبدُ فاعلاً،
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ عَقَّب فى الآيةِ الأولى بأنَّه \_تعالى\_، غَفورٌ رَحيمٌ؛ لأنَّه لما أَخبر عن المولىٰ أَنَّه يـلزِمهُ الفيءُ أو الطلاقُ، بَيَّنَ أَنَّه إِنْ فأُ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، يَقبَلُ توبَنَه و لا يُشِعُهُ بعقابِ ما ارتكبَه، و ذَكَ هُنا لَمّا أَخبَرَ عنه بإيقاع الطلاق و هو مِما يُسمع بِأنَّه سميعٌ عليمٌ، و ذلك من أعظمٍ فَصاحةِ القُرآن، ٥ و إنّما يصحُّ لوكان اللّه \_تعالى\_ [يفعل أل لغرضٍ و غايةٍ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبَّصْنَ بِأَنفُسِمِنَّ ثَلْثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَمُنَّ أَنْ يَكُتُمْنَ مَا

۳. س: «بنیته».

۴. ب: «أَفَاءَ». ٥. عن التبيان بنصرف، ج ٢، ص ٢٣٧.

ع. ساقط من الاصل و (الف) و (ب).

خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرْادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَـةٌ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكَيْمٌ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ ـ ﴿ يَكَرَّبُّصْنَ ﴾ أُسنِدَ التربُّصُ إِليهنَّ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ ﴾ حَرَّمَ عليهنّ؛ فإنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ أَنْ يَكْتُمْنَ ﴾ أُسنِدَ الكتمانُ إلِيهنَّ، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ ﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إِلِيهِنَّ، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.
 وـ ﴿و بُعُولَتُهُنَّ ﴾ أَي أَزواجُهَن، لَإِنَّ الزوجَ يُسمّىٰ بَعلاً؛ لِعُلوه على المَرأةِ بمَلكهِ لِزوجيتها،
 قال الله \_تعالى\_: ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلاً ﴾ أَي ربّاً ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو
 امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز ـ أُسنِدَ الردُّ إلى البُعولةِ، و إنَّما يصمّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ إِنْ آرَادُوا﴾ أُسنِدَ الإِرادةُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيهِ.

١. البقره/٢٢٨.

٧. و فى البعولة قولان: أحدهما: إنه جمعٌ بعل، كالفحولة و الذكورة و الجدودة و العمومة، وهذه الهاء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة، و لايجوز إ دخالها فى كل جمع بل فيما رواة أهل اللغة عن العرب، فلايقال فى كعب كعوبة و لا فى كلب كلابة، و اعلم أنّ اسم البعل مما يشترك فيه الزوجان، فيقال للمرأة بعلة كما يقال لها زوجة فى كثير من اللغات، و زوج فى أفصح للغات، فهما بعلان كما أنهما زوجان، و أصل البعل السيد المالك فيما قيل، يقال من بعل هذه الناقة؟ كما يقال: من ربها؟ و بعل اسم صنم كانوا يتّخذ و نه ربّا و قد كان النساء يدعون أزواجهن بالسؤدد. القول الثانى: ان البعولة مصدر، يقال: بعل الرجل يبعل بعولة إذا صار بعلا، و باعل الرجل امرأته إذا جامعها ... و على هذا الوجه كان معنى الآية و أهل بعولتهن. (التفسير الكبير، ج ٤، ص ٩٩ و أيضا الكثاف، ج ١، ص ٢٧٧).

ى ﴿ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ــتـعالىــ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿ دَرَجَةٌ ﴾ قيل: فضيلةٌ، منها الطاعةُ، و منها أنْ يملك التخليةَ، و منها زيادةُ الميراثِ، و منها الجهادُ، ٥ وهذا إِنّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، و خــالفتِ السنَّةُ فيه.

يج \_ ﴿ حَكِيمٌ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه. يد \_ معنى ﴿ حِكِيمٌ ﴾ أي لايفعَلُ القبيحَ، ولا يَخِلّ بالواجب، \_تعالى الله عن ذلك\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَشْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافنا أَنْ لاَيْقِها حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيها افْتَدَتْ
 به تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُونَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. ؟

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهِ:

۱. قال الزمخشرى: «ويجب لهن من الحق على الرجال مثل الذى يجب لهم عليهن بالوجه الذى لايُنكر فى الشرع و عادات الناس، فلا يكلفنهم ماليس لهن و لايكلفونهن ماليس لهم، ولا يعنف أحد الزوجين صاحبه، و المراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب فى كونه حسنة لا فى جنس الفعل فلايجب عليه إذا غسلت ثيابه، أوخبزت له أن يفعل نحو ذلك ولكن يقابله مما يليق بالرجال» (الكثاف، ج ١، ص ٢٧٢ و أيضا راجع: دوح المعانى، ص ١٣٣).

٣. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٤١.

۵. راجع النص فی التبیان، ج ۲، ص ۲۴۱.

الف: «عليهن لهم».
 البقرة/ ٢٢٩.

أ\_ ﴿ الطَّلاٰقُ مَرَّتَانِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خــالفتِ السنّةُ فيه.

ب. ﴿ فَإِمْسَاكُ ﴾ أَي فَلْيُمْسِك إِمساكاً، أَمرُ بالإِمساك، و إِنَّما يـصحُّ لوكـان العـبدُ فـاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ مِعْرُوفَ ﴾ أَي على وجهٍ جميلٍ سايغٍ \ في الشريعةِ، لا عَلَى وجهِ الإِضرارِ بهِنَّ، ` و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د. ﴿أُوْتَسرِيحٌ بِإِحْسُانٍ ﴾ أَمرُ بالتسريحِ بالإِحسانِ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. و خـالفتِ السنّةُ فيه.

و\_التحريمُ إنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿أَنْ تَأْخُذُوا﴾ أُسنِدَ الأَخذُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح ـ ﴿ مِمَّا اتَّيْتُمُوهُنَّ ﴾ أُسنِدَ الإِتبانُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ط \_ ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ﴾ أُسنِدَ الخوفُ إليهما، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ي\_ ﴿ أَنْ لا يُقيا ﴾ أُسنِدَ الإِقامةُ إليهما، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ أُسنِدَ الخوفُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ ﴿ اَلَّا يُقَيِّا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ أُسنِدَ الإِقامة إليهما، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

الف: «شایع».
 ۲. راجع النص فی التیان، ج ۲، ص ۲۴۳.

يد \_ ﴿ فِي الْقَدَتُ بِهِ ﴾ أُسنِدَ الافتداءُ إليها، \ و إنِّما يـصحُّ لوكـان العبد فـاعلاً، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

يه \_ ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يو \_ ﴿ فَلا تَعْتَدُوهَا ﴾ نهيُّ، إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يز \_ ﴿وَ مَنْ يَتَعَدُّ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليه، و إنِّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يح \_ ﴿ فَأُولْئُكَ هُم﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

يط\_ ﴿ الظُّالِدُونَ ﴾ أُسنِدَ الظلمُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيها حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾. ``
 يَعْلَمُونَ ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ \_ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ أُسنِدَ الطلاقُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿فَلا تَحِلُّ لَهُ ﴾ إنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ أُسنِدَ النكاحُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا ﴾ أُسنِدَ الطلاقُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِا ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ أَنْ يَتَرَاجَعُ ﴾ أُسنِدَ التراجعُ إِليهما، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ذ\_ ﴿ إِن ظُنًّا ﴾ أُسنِدَ الظنُّ إِليهما، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

<sup>1.</sup> ب: «إليهن.» ٢. البقرة/ ٣٣٠.

ح ـ ﴿ أَن يُقِيِّهِ ﴾ أُسنِدَ الإِقامةُ إِليهما، و إِنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. طـ ﴿ و تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُها ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ى ـ ﴿ لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴾ أُسنِدَ العلمُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِعَثُرُونٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِعَثُرُونٍ وَلا تَسْتِحُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَغْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَسَتَّخِذُوا اللهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لَا إِياتِ اللهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لَيْ إِيانِ اللهِ هُزُواً اللهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾. \
اللهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿طَلَّقْتُمْ ﴾ أُسنِدَ الطلاقُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ أَمرُ بِالإِمساكِ، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

ج\_ ﴿ أَوْسَرِّحُوهُنَّ ﴾ أَمرُ بالتسريح، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ﴾ نهيُّ عن الإِمساك، وَ إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ لِتَعْتَدُوا ﴾ أُسنِدَ الاعتداءُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰكِكَ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ أُسنِدَ الظلمُ إليه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح \_ ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا ﴾ نهيّ، و إِنما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنةُ فيهِ.

ط ﴿ إِيَّاتِ اللَّهِ هُزُورًا ﴾ أُسند الهزءُ إليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ى ﴿ وَاذْكُرُوا ﴾ أَمرُ بالذكرِ، و إِنَّما يصحّ لوكان المأمور فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ النِعمةُ المنفعةُ الحسنةُ الواصلةُ إلى الغيرِ على جهة الإِحسان إِليه. و إِنما يصحّ لوكان اللّه \_تعالى\_يفعل لغرضِ الإِحسان، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. البقرة/٢٣١.

يب\_ ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿وَ الْحِكْمَةِ ﴾ أَمرُ بذكرِ الحِكمة، و إِنّما يصحُّ لوكان الله \_ تعالى فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يد \_ ﴿ يَعِظُكُمْ بِه ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله \_ تعالى \_ ، و خالفتِ السنّةُ فيه . يد \_ الوعظُ هو التذكيرُ بالمخاوفِ، والزواجرُ عن المعاصي، و الترغيبُ في الطاعاتِ، و إِنّما يُحسنُ ذلك لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه .

يو\_ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أَمرُ بِتقوى اللّه، والأَمرُ إِنّما يصحُّ لوكانالمأمورُ فاعلاً،و خالفتِ السنّةُ فيه. يز\_ ﴿وَاعْلَمُوا﴾ أَمرُ بالعلم، و إِنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه.

يح\_ ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذَا تَزاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْمَيُومِ الْاَحْدِ ذَٰلِكُمْ أَزْكُمْ أَرْكُمْ أَنْهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿ طَلَّقْتُمُ ﴾ أُسنِدَ الطلاقُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ [أفيه [. ٢ ب\_ ﴿ فَلاَ تَعْضُلُو هُنَّ ﴾ نهاهم عن العضلِ، و إِنّما يصحُّ النهىُ لوكان العبدفاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ﴾ أُسنِدَ النكاحُ إليهنّ، و إِنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿إِذَا تَرُاضُوا﴾ أَسنِدَ التراضي إِليهم، و هذه الآيةُ قيل: نَزَلتْ في معقل بـن يســـار حــينَ عَضِلَ أُختَه أَن ترجعَ إِلى الزوجِ الأَوّلِ لَمّا طَلَّقها، و خَرَجتْ من العدةِ و أَراد الرجوعَ بعقدٍ آخَرَ عَضِلَ أُختَه أَن ترجعَ إِلى الزوجِ الأَوّلِ لَمّا طَلَّقها، و خَرَجتْ من العدةِ و أَراد الرجوعَ بعقدٍ آخَرَ عَلَى الله عَضِلَ بنتَ عمّ لهُ. قال الشيخُ على نِكاحٍ آخَر، فَمَنعه مِن ذٰلك. و قيل: نزلتْ في جابر بن عبدالله عَضِلَ بنتَ عمّ لهُ. قال الشيخُ

البقرة/ ۲۳۲. ۱. ب: \_ «أ» إلى «فيه».

ـرحمهُ الله ـ: و هذانِ لايصحّانِ عندنا؛ لِأنّه لا ولايةَ للأَخ، ولا لِابن العَمّ عَليها، و إِنّما هي وليّهُ نفسِها، فلا تأثيرَ لعضِلهما، بَلِ الآيةُ محمولةُ على المُطَلِّق؛ لِأَنها خطابُ للمطلّقين بـقوله: ﴿وَ إِذَا طَلَّقْتُم ﴾ فَكَأَنّه قال: لاتعضلوهن من بأن تُراجعوهن عند قربِ انقضاء عدّتِهن ولا رغبة لكم فيهن و إِنّما تريدون الإضرار بهن و يجوزُ حملُ العضلِ على الجبرِ والحَيلولة بـينَهُن و بـين التزويج مِن غير ولاية ، و كلّ هذا إنّما يصح لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَٰلِكَ يوعَظُ بِهِ ﴾ قال ذلك بلفظِ التوحيدِ و إِن كانَ الخطابُ للجمع ۗ إِمّا لاِنَّ وَا لَمّا كان مبهماً يُستعملُ معه الكاف كثيراً، صارا ٩ بمنزلة شيءٍ و احدٍ: نحوُ ﴿ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُم ﴾ ٩ جُعِلَ ماوذا بمنزلةِ شيءٍ واحدٍ، أَو علَى تقديرٍ أيُّها القبيلُ، أَوْ يكونُ خطاباً يَعُمّ النّبي ^ \_ صلى الله عليه و آله \_

١. الف: - لأنه.

۲. اختلف المفسرون فى من يُخاطب بقوله تعالى (فلا تعضلو هنّ) فقال بعضهم كالطوسي و الطبرسي و الرازي: إنّه خطاب للأزواج و المطلقين (التبيان، ج ۲، ص ۲۵۲؛ مجمعالبيان، ج ۲، ص ۵۸۳؛ التفسير الكبير، ج ۶، ص ۱۲۰ (۱۲۱) و قال الأخرون كالطبرى و السيد الطباطبايى: إنّه خطاب للأولياء (جامع البيان، ج ۲، ص ۴۸۷؛ الميز ان، ج ۲، ص ۲۲۷) الميز ان، ج ۲، ص ۲۲۷) انظر تفصيل الأدلة فى التفسير الكبير (۱۱۹/۶)

قال الزمخشرى: «و الوجه أن يكون خطاباً للناس، أى لايوجد فيما بينكم عضلً لأنّه إذا وجد بينهم و هم راضون كانوا في حكم العاضلين» (الكشاف، ج ١، ص ٢٨٧).

٣. عن التبيان بتصرف، ج ٢، صص ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

٣. قال الفخر: «هذا جائزٌ في اللغة، و التثنية أيضاً جائزة» (التفسير الكبير، ج ع، ص ١٢٣). علَل العلامة الطباطبايي هذه المسألة بشكل آخر و قال: "الأصل في هذا الكلام خطاب المجموع، أعني خطاب رسول الله (ص) و أمته جميعاً لكن ربما التفت إلى خطاب الرسول (ص) وحده في غير جهات الأحكام كقوله: (تلك حدود الله فلاتتتدوها) و قوله (و أولئك هم الظالِمُون) و قوله: (و بتمولتهن أحق بردِّهن في ذلك) و قوله (ذلك يُوعَظُ به من كان يُؤمن بالله) حفظاً لقوام الخطاب و رعاية الحال من هو ركن في هذه المخاطبة، و هو رسول الله (ص) فإنه هو المخاطب بالكلام من غير واسطة، و غيره مخاطب بوساطته، و أما الخطابات المشتملة على الأحكام فجميعها موجهة نحو المجموع (الميزان، ج ٢، صص ٢٣٨).

المولود له هو الوالد، إنَّما قيل «المولود له» دون الوالد ليعلم أنَّ الوالدات إنَّما ولدن لهم، لأنَّ الأولاد للرَّباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات (الكشاف، ج ١، ص ٢٧٩).

قال العلامة الطباطبايى: «ففيه إشارةً إلى حكمة التشريع، فإنّ الولد لما كان مولوداً للوالد ملحقاً به فى معظم حياته لا فى جميعها كان عليه أن يقوم بمصالح حياته و لوازم تربيته و منها كسوة أمّه التى ترضعه و نفقتها» (الميزان، ج ٢، ص ٢٣٩). 

٥٥. الف و ب: «صار». 
٥٥. النحل/ ٣٥ و ٢٢٠.

الف و ب: «أنَّها».
 ۸. تلخیص عن التبیان ۲۵۳/۲ ـ ۲۵۴.

والوعظُ إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً لِاشتماله على الإِنذارِ و التخويفِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ ﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إِليه، و إِنّما يصحُ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ز\_ ﴿ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. خـ ﴿ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ط ﴿ وَاَطْهَرُ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ى \_ ﴿ وَ اللّهُ يَعْلَمُ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. يا \_ ﴿ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿والواللاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِلَـنْ أَرَادَ أَنْ يُسِتَمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لاَتُكَلَّفُ نَـفْسُ إِلَا وُسْعَها لاَتُضَارَّ والدَهُ بِوَلَدِهُ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُم بِالْمُعُرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَ عَلَى الْمَاتِئُمُ بِالْمَعُرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِلَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. \ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِلَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أَ ﴿ وَالْوَالِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَينِ ﴾ كَـلَّفَ اللَّـهُ \_تـعالى\_الوالداتِ بـإرضاع أَولادهنَّ، و إنّما يصعُّ ذلك، لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ لِمَنْ أَرَادَ ﴾ أُسنِدَ الإرادةُ إلى العبدِ، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ أُسنِدَ إِنمامُ الرَضاعةِ إلى العبدِ، و إِنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢٣٣.

د\_ ﴿وَ عَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ أَوجبَ عليه رزقَ المَرأة، و إِنَّما يَصحّ التكليفُ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ وَكِسُوتُهُنَّ ﴾ أُوجبَ الكسوةَ على الرجلِ، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه. ا

و\_ ﴿بِالْمُعْرُوفِ﴾ أَي من غَير إِسرافٍ، و هو يَدُلُّ على ثبوت العنايةِ للّه \_تـعالى\_، و طـلبُ الغرض للّه \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿لاَتُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلاَ وُسْعَهَا﴾ أَثبتَ التكليفَ المستلزمَ لِإِمكان صدورِ الفعلِ من العبدِ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿وُسْعَهَا﴾ أَي ما يُمكن صدورُه عنها، و إِنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ط\_ هذا خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو كان الكذبُ ممتنعاً عليه \_تعالى\_، ٢ و خالفتِ السنّةُ فيه.

ى ـ هذه الآيةُ تُبطِلُ كلامَ المجبّرةِ في حسنِ تكليفِ مالا يُطاق؛ لِأَنه إِذا لم يَجُزْ أَنْ يُكَلَّفَ مع عدمِ القدرةِ؛ لِأَنه إِذا لم يَحْسُنْ في الأَوّلِ مِن حيثُ إِنّه لا طريقَ عدمِ الجِدَةِ، آلم يَجُسُنْ في الأَوّلِ مِن حيثُ إِنّه لا طريقَ له إلى أداءِ ما كلّف إلى الطاعةِ مَع عدمِ القدرةِ، لا يُنافي ذلك قولَه ﴿ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾؛ أ لِأَنه ليس المرادُ نفي القدرةِ بل معناهُ أَنّه يَثقُل عليهم، كما يقولُ الإنسانُ؛ لا أستطيع أَنظرُ إلى كذا، على معنى أَنه يَثقُلُ عَلى. ٥

يا۔ ﴿لاَتُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا﴾ ۗ أَي لايتركُ جِماعَها خوفَ الحمل لِأَجل ولدِها السرتَضع، ٧

الف و ب: \_ «ه» الى «فيه».
 ٢. الف: «لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى».

٣. الجدة: الغنى. ۴. الفرقان/ ٩.

د راجع النص فی التبیان، ج ۲، ص ۲۵۷.

و. قوله «لاتضار» يحتمل وجهين كلاهما جائز في اللغه، و إنّما احتمل الوجهين نظراً لحال الإدغام الواقع في تضار، أحدهما: أن يكون: أصله «لاتضارِر» بكسر الراء الأولى، و على هذا الوجه تكون المرأة هي الفاعلة للضرار، و الثاني أن يكون أصله «لا تضارِر» بفتح الراء الأولى، فتكون المرأة هي المفعول بها لضرار (التفسير الكبير، ج ع، ص ١٢٩).

لقد لاحظنا أنَّ رأى العلامة يوافق الوجه الثاني. أمَّا الطبري و الزمخشري و الفخرالرازي فسَروا الآية بالوجهين (مجمعالبيان، ج ٢، صص ٥٨٧ـ ١٨٥٨).

٧. هوالمروي عن أبي جعفر و أبي عبداللَّه معليهما السلام.، التبيان، ج ٢، ص ٢٥٨.

يب ﴿ وَ لا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ ﴾ أي لاتمتنع هي من الإِرضاع إِذا أُعطيت أُجرةُ مثلِها، آ و هذا نهي إِنّما يصح لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. و قيل: إِنَّ على الوالدةِ أَنْ لاتُضارَّ بولدها فيما يجب عليها من تعاهده، والقيامُ بأمره، و رضاعه و غذائه، و على الوالد أَنْ لايُضارَّ بـولدِه فيما يجب عليه من النفقةِ عليه و على أُمّه، و في حفظه و تعاهده، و هذا كلّه إِنّما يصح لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ﴾ قيل: على [وارث] الولدِ، " قالَ الجبائي: على كـلِّ وارثِ نَفَقَةُ الرضاع، الأَقربُ فالأَقربُ، أَ و هذا تكليفُ إِنّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يد \_ ﴿ فَإِنْ أَرْادَا ﴾ أُسنِدَ الإِرادةُ إِليهما، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يه \_ ﴿ فِصَالاً ﴾ أَي فِطاماً، لِانفصال الولدِ عَن الاغتذاءِ بِثَدي أُمّه إلى غيره مِن الأقواتِ، قبلَ الحَوْلَينِ، ٥ و هو إِنّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّة فيه.

يو - ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمْ)﴾ أسند التراضي لِبهما، و إِنّما يصحُّلوكان العبدُفاعلاً و خالفتِ السنّة فيه. يز ـ ﴿وَ تَشَاوُرٍ ﴾ أُسنِدَ التشاوُر إليهما، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يح ـ ﴿فَلاْ جُنْاحَ عَلَيْهِا﴾ أي لاحَرَجَ، و هو خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله

يطً \_ ﴿ وَ إِنْ أَرَدْتُمْ ﴾ أُسنِدَ الإِرادة إليهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

\_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. عن التيان بتصرف، ج ٢، ص ٢٥٨.

٢. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٢٥٨.

٣. وارث الولد هو من يرثه إذا مات، و هو قول الحسن وقتادة و السدي، و اختار هذا القول الطوسي والطبرسي (التيان، ج ٢ مس ٢٥٨)، و قيل: على وارث الوالد، و قيل: على باقي من الوالدين؛ وقيل: على الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه. قال الفخر الرازي: «فاعلم أنّه لماتقدّم ذكر الولد و ذكر الوالد و ذكر الوالد و ذكر الوالد و ذكر الوالدات احتمل في الوارث أن يكون مضافاً إلى كلّ واحد من هؤلاء، و العلماء لم يدعوا وجهاً يمكن القول به إلا و قال به بعضهم» (التفسير الكبير، ج ٤، صص ١٣٠-١٣١).
٢٥٩. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٢٥٩.

ك ﴿ إِنْ تَسْتَرُ ضِعُوا ﴾ أُسنِدَ الاسترضاعُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد ف علاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كا\_ ﴿ فَلاْ جُنَاحَ عَلَيكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كب ﴿ وَإِذَا سَلَّمْتُمْ ﴾ أَى أُجرةَ الأُمِّ الصَّنِدَ التسليمُ إلِيهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

كج \_ ﴿ مَا التَّيْمُ ﴾ أُسنِدَ الإيتاءُ إليهم، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

كد\_ ﴿بِالْمُغْرُوفِ﴾ إنِّما يصحّ لوكان اللهُ \_تعالى\_ مُريداً لمصالح العباد، وخالفتِ السنَّهُ فيه.

كه\_ ﴿وَاتَّقُوا اللُّهَ﴾ أَمرُ بالاتقاء، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

كو\_ ﴿وَ اعْلَمُوا﴾ أَمرٌ بالعلم، و إنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كز\_ ﴿ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي الْعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ عَلَىٰ ثَمْ فَي فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ عَلَىٰ ثَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾. ``

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿ يَرَّ بَّصْنَ ﴾ أمرً، إنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ فِيها فَعَلْنَ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليهنَّ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ يدُلُّ على العنايةِ الإلهيّة بالعبادِ، و أَنه يفعل لغرضٍ و غايةٍو خالفتِ السُنّة فيه.

١. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٢٥٠.

هـ أَي لاجناحَ عليكم أَنْ تترُكوهنّ ـإذا انقضتِ العدّةُ ـ أَن يتزوّجن و أَنْ يَتَزيَّنَ \ زينةً لا يُنكرُ \ مثلُها، و هو معنى قولِه ﴿بِالْمُعرُوفِ﴾.

و\_ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي عَرَّضَمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ أَوْ أَكْمَنْتُمْ فِي قال الله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي عَرَّضَمُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِسَاءِ أَوْ أَكُمْنَتُمْ فِي الْمُعْرَةُ عَلِمَ اللهُ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُوهُنَّ وَلٰكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًا إلا أَنْ تَتُولُوا قَولاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْلَمُ مَا فَ مَعْرُوفاً وَلا تَعْلِمُ اللهَ يَعْلَمُ مَا فَ مَعْرُوفاً وَلا تَعْلِمُ اللهَ عَفورٌ حَلِيمٌ ﴾. "
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الله غَفورٌ حَلِيمٌ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أَ\_ ﴿وَلاٰجُنَاحَ عَلَيكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ علىالله \_تعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فِيهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ أُسنِدَ التعريضُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿مِن خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ أَوْ آكْنَنَتُمْ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿عَلِمَ اللَّهُ انَّكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿سَتَذْكُرُونَهُنَّ﴾ أُسنِدَ الذكرُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. ب: «و أن تزيّن».
 ٢. الف: «لاتُنكر».

ح ـ ﴿وَلَكِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِرَاً ﴾ نهيُ عن المُواعدةِ سِرَاً، و إِنَّما يصحّ النهيُ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا ﴾ أُسنِدَ القولُ إليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ىـ ﴿ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾ يعني التعريضَ الذي أَباحه اللّهُ \_تعالى \_. ا و هو خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_. و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا۔ ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النَّكَاحِ﴾ نهيّ عن العزمِ، و إنَّما يـصحّ النـهيُ لوكــان العــبدُ فــاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب \_ ﴿ عُقْدَةَ النَّكَاحِ ﴾ أُسنِدَ العقدُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يج \_ ﴿ حُتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ معناهُ انقضاءُ العدّةِ بلا خلافٍ، والكتابُ الذي يبلغ أجلَه، هو القرآنُ، ٢ أَي حتّى يبلغَ فرضُ الكتابَ " و هذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ ﴿وَاعْلَمُوا﴾ أَمرَهُم بالعلم، و إنِّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّة فيه.

يد\_ ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مُا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

يو\_ ﴿فَاحْذَرُوهُ﴾ أَمَرَهم بالحذرِ، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يز \_ ﴿وَاعْلَمُوا﴾ أَمْرُهُم بالعلم، و إنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يح \_ ﴿ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٢٤٧.

٢. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٤٨.

٣. و قيل: معناه حتى يبلغ الفرضُ أُجلَه و عبر بالكتاب عن الفرض كمايقال: كتب أى فرض و هذا لأن ما كتب فقد أثبت فقد اجتمعا فى معنى الثبوت (مجمع البيان، ج ٢، ص ٥٩٣ و أيضا راجع الكشاف، ج ١، ص ٢٨٣).

يط\_ الغفرانُ إِنَّما يصح لو صدر الذنبُ عن العبد، و إِنَّما يصح ذلك لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ك ﴿ حَلَيمٌ ﴾ الحلمُ مِنَ اللّهِ \_ تعالى \_ هو إِمهالُ العقوبةِ المُسْتَحَقَّةِ، و قالَ أبوعلى الجبائي: هو كُلُّ فعلٍ يُضادُّ حدوثَ العقوبةِ في الإِنسانِ، و هو من الإِنسانِ تركُ العقاب، أ قال شيخنا الطوسي تقدّس الله روحه: و اللّهُ \_ تعالى \_ لا يجوزُ عليه الترك، فهو ما وصَفْنا مِن نعمةِ التي تضادُّ عقوبتَه، " و هذا إنّما يصح لوكان العبدُ فاعلاً لما يَستحقُ به العقوبَةَ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

كا\_ الغفرانُ والحلمُ إِنِّما يَصحّانِ لوكان اللَّه \_تعالى\_ يفعل لغرضٍ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَمُنَّ وَ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ على المُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى المُّقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالمُعرُوفِ حَقًا عَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالمُعرُوفِ حَقًا عَلَى المُعْسِنينَ ﴾. \*
 المُحْسِنينَ ﴾. \*

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿إِنْ طَلَّقُتُمْ ﴾ أُسنِدَ الطَّلاقُ إليهم، و إنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ مَالَمُ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ أُسنِدَ المسُّ إليهم، و إنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ أَوْ تَفْرِضُوا ﴾ أُسنِدَ الفرضُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ. ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أَمَرَهم بالإمتاع، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٤٨.

۲. الف: \_ «الله».

۴. البقرة/ ۲۳۶.

ز\_ ﴿وَ عَلَى الْمُقَرِّرِ قَدَرُهُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿مَتَاعاً بِالْمُعُرُوفِ﴾ أَمرُ بالإِمتاع بالمعروفِ، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيهِ.

طـ ﴿ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ إِنَّما يصحُّ لوكانت أَفعالُه \_تعالى\_ معلَّلةً بالأغراضِ والمصالِح، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ﴿ حَقّاً ﴾ تأكيدُ «أَحَقّه» المقدّرُ، و هو إنّما يصحّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يا ﴿ حَلَى الْمُحْسِنيِنَ ﴾ أُسنِدَ الإحسانُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ لسنّةُ فيهِ.

يب\_ هذا خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَريضَةً فَريضَةً فَنِضفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعَفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَفْرَبُ لِئَقُوىٰ وَلاَتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله إِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. \
 لِلتَّقُوىٰ وَلاَتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ الله إِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ ﴿ وَإِنْ طَلَّقَتُمُوهُنَ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ب \_ ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبدفاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ج \_ ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُم ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. د \_ ﴿ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُم ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبدفاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ه \_ ﴿ إِلّا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليهن، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢٣٧.

و\_ ﴿ أَوْ يَعْفُو ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليه، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿الَّذَى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليه، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فـاعلاً، وخــالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ أَنْ تَعْفُوا ﴾ أُسنِدَ العفوُ إليهم، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

طـ ﴿ أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

ى \_ ﴿ وَلا تَنْسَوُ ا ﴾ نهى عن النسيان، و إنّما يصح لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَوةِ الْوُسْطَىٰ وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾. \ الله تعالى: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَوةِ الْوُسْطَىٰ وَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ ـ ﴿ حَافِظُوا ﴾ أمرٌ بالحفظِ، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَقُومُوا﴾ أمرُ بالقيام، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّهُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ
 تكونُوا تَعْلَمُونَ ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أُسنِدَ الخوفُ إليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢٣٨. ٢. البقرة/ ٢٣٩.

ب. ﴿ فَرِجَالاً ﴾ أي صَلّوا رِجالاً ، ٢ و إِنّما يصح الأَمرُ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ج. ﴿ أَوْ رُكْبَاناً ﴾ ٣ أي فَصلّوا رُكباناً ، ٢ و إِنّما يصح الأَمرُ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ فَاذْكُرُوا ﴾ أَمَرَهم بالذكرِ، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿كَمَا عَلَّمَكُمْ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فـه.

ز\_ ﴿مَا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فى مَافَعَلْنَ فى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. ٥
 وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾. ٥

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ ﴿ وَالَّذِينِ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصيَّةً لِأَزْواجِهِمْ ﴾ قُرِئَ: وصيّةً بالنصبِ، عملى تقديرِ: فليوصوا وصيةً، و قُرِئَ بالرفعِ، و تقديرُه: كُتِبَ عليهم وصيةً، \ و هذا أُمرُ، إنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. الرجال جمع راجل، و هو الكائن على رجله ماشياً كان أو واقفاً. (مجمعالميان، ج ٢، ص ٤٠٠).

۲. راجع النص فی التبیان، ج ۲، ص ۲۷۷.

٣. الركبَّان جمع راكب، و الراكب اختصَّ في التعارف بممتطى البعير (المفردات، ص ٢٠٢).

راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٧٧.

ع. قرأ اهل المدينة و ابن كثير و الكسانى و أبوبكر عن عاصم «وصية» بالرفع و الباقون بالنصب (مجمع البيان، ج ٢،
 ص ۶۰۱).

ب\_ هذا نصَّ في صحّةِ الوصيَّةِ للوارث، و إِنَّه إِمّا واجب أَوْ مستحب، وخالفتِ السنّةُ فيه؛ حيثُ قالوا: «لاوصيّةَ للوارث». ١

ا. وقد اشتهر أن المذاهب الأربعة قداتُفقت على عدم جواز الوصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة، وقال الإمامية:
 تجوز الوصية للوارث وغير الوارث و لاتتوقف على إجازة الورثة ما لم يتجاوز الشلث (راجع: الفقه على المذاهب الخمسه، ص 450! الفقة الإسلامي و أدانه، ج ٨ صص ۴٠-٢١).

من المرجّع أن نبحث عن أصل هذه المباحث في آية الوصية: (كُتِبَ عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إن تَرك خيراً الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقًا على المتقين (البقرة/ ١٨٠) فإنها تفيد أنَّ الوصية للوالدين و الأقربين فرض مكتوب و حقّ واجب و قيل: معنا «كتب» ها هنا الحث و الترغيب دون الفرض و الايجاب (التبان، ج ٢، ص ١٠٧). و من المفسرين و العلماء يرى أنَّ هذه الآية قدنسخت و منهم من لايراها منسوخة. و ما هيو المشهور في الكتب أنَّ أهل السنة يؤمنون بنسخها والشيعة يعتقدون بعدم نسخها، أمّا بعض المفرين من أهل السنة كالطبرى و الفخر الرازى و الرشيد رضا فإنهم يفضّلون عدم النسخ (جامع البيان، ج ٢، ص ١١٤ التفسير الكبر، ج ٥، ص ١٤ الاستفراد على الكبر، ج ٥، ص ١٤٠ التفسير الكبر، ج ٥، ص ١٤٠ التفسير الكبر، ج ٥، ص ١٤٠ النسخ (جامع البيان، ج ٢، ص ١٤٠ الله الكبر، ج ٥، ص ١٤٠ الله الكبر، ج ٥، ص ١٤٠ النسخ (جامع البيان، ج ٢، ص ١١٤ التفسير الكبر، ج ٥، ص ١٤٠ النسخ (جامع البيان، ج ٢، ص ١٤٠ الله الكبر، ج ٥، ص ١٤٠ النسخ (جامع البيان، ج ٢، ص ١١٤).

اختلف القائلون بأنّ الآية منسوخة في ناسخها. قيل: إنّها منسوخة بآية المواريث (النساء/ ١١) و قيل: إنّ ناسخها السنة و هي قوله (ص) «لاوصية لوارث» (الإتقان في علوم القر ان، ج ٣، ص ٣٧٪ مناهل العرفان، ج ٢، ص ٢٧٤؛ الناسخ و المنسوخ لقتادة، ص ٣٩) و الشافعي من أهل السنة قال: لاينسخ كتاب اللّه إلّا كتابُه و لايجوز نسخُ الكتاب بالسنة و لوكانت متواترة أو مشهورة (حاشية البناني على شرح الجمال شمس الدين محمد المحلى، ج ٢، ص ٩٧٠ أصول الفقه الإسلامي، ج ٢، ص ٩٧١).

و يدور البحث ههنا حول الحديث الذي جاء به العلامة و هو «لاوصية لوارث»: و إليك النص الكامل للحديث المذكور: «إنّ اللّه أعطى كلَّ ذي حقِّ حقِّه فلاوصية لوارثِ» (أخرجه البخارى في الوصايا، ص ۶؛ و أبوداود في الوصايا، ص ۵؛ و النسائي في الوصايا، ص ۵؛ و ابن ماجة في الوصايا، ص ۶؛ و الدارمي في الوصايا، ص ۶؛ و الارامي في الوصايا، ص ۶٪ و الإمام أحمد في مسنده، ج ۴، ص ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۳۸، ۲۳۹، ج ۵، ص ۲۶۷، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ح ۷۷، ص ۲۶۷، ۲۳۸، ۲۳۸، ۲۳۸، ح

و عنه (ص) أيضا «لاتجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» و «لاوصية لوارث إلا أن يُجيز الورثة» (رواهما الدار القطني الأول عن ابن عباس و الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه (الفقه الإسلامي و أدث من من ٢٢؛ نقلاً عن نيل الأوطار، ج ع، ص ١٠٤). هذه الأحاديث من الأحاد لايصح النسخ بها و لكن يلحقونها بالمتواتر، ليصلح ناسخاً. قال الألوسى: "و هذه الأحاديث لتلقى الأمة لها بقبول انتظمت في سلك المتواتر في صحّة النسخ بها عند أثمتنا، و قال البعض: إنها من المتواتر و إنّ التواتر قد يكون بنقل من لايتصور تواطؤهم على الكذب و قد يكون بفعلهم بأن يكونوا عملوا به من غير نكير منهم، على أنّ النسخ في الحقيقة بآية المواريث والأحاديث مبينة لجهة نسخها» (روح المعاني، ج ٢، ص ٥٣).

و قال الفخر الرازي في ردّ إلحاقها بالمتواتر:"و لقائل أن يقول: ويدعى أنّ الأثمة تلقته بالقبول على وجه الظن أوعلى وجه القطع، و الأوّل مسلّم إلّا أنّ ذلك يكونٌ إجماعاً منهم على أنّه خبر واحد فلايجوز نسخُ القرآن به، والثانى ممنوع لأنّهم لوقطعوا بصحّته مع أنّه من باب الآحاد لكانوا قد أجمعوا على الخطأ و إنّه غير جائز" ج\_ ﴿مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ﴾ أَيْ مَتَعوهُنَّ متاعاً، \ و أَمرُ، إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿غَيْرَ إِخْرُاجٍ ﴾ منصوبٌ بالوصفِ لمتاعٍ، أي متّعوهنَّ مَقاماً في مساكنهم، أو هو أمرُ، إنّما يصح لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ ﴾ أُسنِدَ الخروجُ إليهن، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 و ـ ﴿ فَلا جُنّاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿ فِي مَا فَعَلْنَ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليهنَّ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

 $\rightarrow$ 

(التفسير الكبير، ج ٥، ص ٤٨).

وقد أكد الرشيدالرضا على عدم إلحاقها بالتواتر، و أضاف عندالبحث عن سندها: «إنّه لم يصل إلى درجة ثقة الشيخين به، فلم يره أحدهما مسندا، و رواية أصحاب السنن محصورة في عمروبن خارجة و أبى أمامة و ابن عباس، و في إسناد الثاني إسماعيل بن عيّاش، تكلّموا فيه وإنّما حسّنه الترمذي لأنّ الإسماعيل يرويه عن الشاميّين و قد قوّى بعض الأنمة روايته عنهم خاصّة، و حديث ابن عباس معلول إذ هو من رواية عطا عنه، و قد قيل: يطا الخراساني و هو لم يسمع عن ابن عباس، و قيل: عطا بن أبى رباح موقوف على ابن عباس و ماروى غير ذلك فلانزاع في ضعفه فعلم أنّه ليس لنا رواية للحديث صححت إلّا رواية عمروبن خارجة و الذي صحّحها هو الترمذي و هو من المتساهلين في التصحيح و قد همت أنّ البخاري و المسلم لم يرضياها فهل يقال إنّ حديثا كهذا تلقته الأمة بالقبول (المنار، ج ٢، ص ١٣٨).

فلننتقل بعد أن درسنا سند الرواية إلى متنها أنّها معارضة للروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام الدالة على جواز الوصية للوارث. ففى صحيحة محمدبن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز. قال: ثم تلاهذه الآية (إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين) و بمضمونها روايات أخرى، (تهذيب الأحكام، صص ١٩٩-٢٠١).

قال الطوسي: و لو سلمنا الخبر جاز أن نحمله على أنّه لاوصية لوارث فيما زاد على الثلث، لأنـا لوخـلينا و ظاهر الآية لأجزنا الوصية بجميع مايملك للوالدين و الأقربين، لكن خصّ مازاد على الثلث لمكان الإجماع (التبيان، ج ٢، ص

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٧٩.

٢. لايستقيم المعنى فى عبارة علامة و تمام القول كما جاء فى التبيان: و قوله غير إخراج نصب بأحد الشيئين حدهما: بأن يكون صفة متاع و الثانى أن يكون مصدراً كأنه قيل: لا إخراجا، قال الفراء: هو كقولك: جئتك عن رغبة إليك فكأنه قال متعوهن مقاماً فى مساكنهن فيكون مصدراً وقع موقع الحال، ج ٢/ صص ٢٧٩-٢٨٠.

ح\_ ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ط\_ ﴿ حَكِيمٌ ﴾ خبرُ، يَدُلُّ على أَنَّه \_تعالى \_ لايفعل قبيحاً ولايخِلُّ بواجبٍ، وخالفتِ السنَّةُ فيه؛ حيثُ أَسندوا القبائحَ إليه \_تعالى \_، ولم يثبتوا الوجوبَ على الله \_تعالى \_

ى\_ هذا خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قال اللَّه تعالى: ﴿وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُتّقينَ﴾. ﴿

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿وَلِلْمُطَلِّقُاتِ مَتْاعٌ بِالمَعْرُوفِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿حَقّاً﴾ تأكيد، أَحَقّ أَ ذلك حقّاً، و هو خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ أُسنِدَ التَّقوىٰ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اٰياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهِ:

أ\_ ﴿كَذَٰلِكَ﴾ شَبَّه اللّهُ \_تعالى\_ بقوله ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ﴾ بالبيانِ الذي تقدّم في الأَحكام والحِجاجِ و المَواعظِ والآدابِ و غيرِ ذٰلك ممّا يحتاجُ الناسُ إلى علمِه والعمل عليه في أَمر دينِهم و دنياهم، \* و كلّ ذٰلك إنّما يكونُ لغاية و غرضٍ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْيَاتِهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

البقرة/ ۲۴۱.
 ۱. البقرة/ ۲۴۱.
 ۲. (ب): «تأكيداً حقّ.»
 ٣. البقر

۴. عن التبيان بتصرف، ج ٢، صص ٢٨١-٢٨٢.

٣. البقرة/ ٢۴٢.

ج\_ ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ لِكَي تعقلوا، غرضٌ و غايةٌ، و إِنّما يصحّ لوكانت أَفعالُه \_تعالى\_معُلَّلةً بالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

أُقولُ: خالفتُ السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ ﴿ إَلَمْ تَرَ ﴾ أَي أَلم تعلم، أُسنِدَ العلمُ إِليه، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ب \_ ﴿ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا ﴾ أُسنِدَ الخروجُ إِليهم، و إِنّما يَصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أَلُوفٌ ﴾ قيل: مُؤتلفة القلوبِ، لم يَخرُجوا عن تَباغضٍ، و قيل: و هم عددٌ كثيرٌ، فقال ابن عباس: كانوا أربعينَ ألفاً و قيل: أربعةُ آلافٍ، و قيل: ثمانيةُ آلافٍ، و قيل: بضعةُ وثلاثونَ أَلفاً، و الظاهرُ أَنّهم أَكثرُ مِن عَشرةِ آلافٍ؛ لأِنَّ فُعولٌ لِلكثرةِ، و هو مازادَ على عَشرةِ، والناقصُ يقالُ فيه آلافُ، قيل: إِنَّهم فَرُوا من الطاعونِ الذي وَقَعَ بِأَرضِهم، و قيل: فَرُوا من الجهادِ، ٢ و هٰذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ حَذَرَ الْمُؤْتِ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. هـ ﴿ فَقَالَ لَمُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلمى اللـه ـتـعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ ثُمَّ أَخْيَاهُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فه.

١. البقرة/ ٢٤٣.

تلخيص عن التيان، ج ٢، صص ٢٨٢-٢٨٣. انظر تفصيل القصة في مجمع اليان، ج ٢، صص ٤٠٥-٤٠٠٤؛ التفسير الكير، ج ٤، صص ١٧٣-١٧٢.

ز\_ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَصْلِ عَلَى النَّاسِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُـعلم صـدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللــه ـ تعالى ـ.، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ لمّا ذكر اللَّهُ \_تعالى\_النِعمةَ عليهم، بما آتاهم مِن الآيةِ العظيمةِ في أُنفسهم؛ ليلزموا سبيلَ الهُدئ، و يتجنّبوا طريقَ الرّدي، ذَكَرَ عند ذٰلِك مالَه على الناسِ مِن الإِنعام، مع ما الهُم عَليه مِن الكفرانِ، " و هذا كلُّه إِنَّما يصحّ لوكانت أَفعالُه \_تعالى\_، معلَّلةً بالأَغراضِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ إِنَّما يكونُ اللَّهُ \_تعالى\_ذا فضلِ لولم يفعلِ الظلمَ، و تعذيبُ مَنْ لاذنبَ لَهُ من أعظم الظُلم، و خالفت السنّةُ فيه.

ى ـ ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُونَ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عــلى اللــه ـ تعالى ـ.، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا ـ هذا في مقام الإِنكار، و إِنَّما يصحُّ لوتركوا ما يجبُ عليهم فعلُه، لكن الشكرُ هو الاعترافُ بنعمةِ المُنعم مع ضرب مِن التعظيم، و النعمةُ هي المنفعةُ الجَسيمةُ <sup>4 , ٥</sup> الواصلةُ إلى الغيرِ عَلى جهةِ الإِحسان إليه، و هذا إِنَّما يصحّ لوكانت أفعال الله \_تعالى \_ معلَّلةً بالغاياتِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾. ؟

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهِ:

أ\_ ﴿وَقَاتِلُوا﴾ أمرُ، إنَّما يصحُ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَاعْلَمُوا﴾ أمرٌ، بالعلم، وإنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخــالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿عَلِيمٌ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

الأصل: طرق. ٢. كل النسخ: «معما». ۴. الف و ب: م «الجسيمة».

٣. عن التيان بتصرف، ج ٢، ص ٢٨٣. ع. البقرة/ ٢۴۴.

٥. العظيمة.

قال الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً
 وَاللّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَالِيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أَ ـ ﴿مَنْ ذَالَّذِى يُقْرِضُ ﴾ أَسنِدَ الإِقراضُ إِلَى العبد، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ قَرْضاً حَسَناً ﴾ قيل: القرضُ الذي طَلَبَه اللَّهُ \_تعالى \_، هو في الجهادِ، و قيل: في البرِّ من النفل، ٢ و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ فَيُضَاعِفَهُ له ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ.، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ﴾ قيل: في الرزقِ، و قيل: يقبضُ الصدقاتِ، ٣ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَيَبْصُطُ﴾ قيل: في الرزقِ، و قيل يَبسُطُ الجزاءَ عَلَى ما يقبضُ من الصدقاتِ، \* و هــو خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ــتعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ قيل: معنى ﴿مَنْ ذَا الَّذَى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً ﴾ التلطَّفُ في الاستدعاء إلى أعمال

١. البقرة/ ٢٤٥. ٢. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٨٥.

٣. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٢٨٧. ٢٥٠ . عن التيان بتصرف، ج ٢، ص ٢٨٤.

البرُّ و الإنفاقِ في سبيل الخيرِ، <sup>١</sup> و إِنّما يصحّ لوكانت أَفعاله \_تعالى\_ مُعلَّلةً بـالأَغراضِ، و كـان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيهما.

ى ـ لَمَا نزلت هذه الآيةُ، قال جُهّالُ اليهود: اللّهُ يستقرضُ مِنّا، فنحنُ أَغنياءُ، و هُوَ فقيرُ إِلينا؛ فَأَنزَلَ اللّهُ ـ تعالى ـ ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ﴾ ` و هذا إِنّما يصحّ لوكانت أَفعالُه ـ تعالى ـ معلّلةً بالأغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿أَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَغْدِ مُوسىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَمُّهُ الْبَعْثُ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلْ فِي سَهِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَا تُقْتِلُوا قَالُوا وَ مَالَنَا أَلَا نُقَاتِلَ فِي سَهِيلِ اللّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيْرِنَا وَ أَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ قَالُوا وَ مَالَنَا أَلَا نُقَاتِلَ فِي سَهِيلِ اللّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيْرِنَا وَ أَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوا إِلّا قَلِيلاً مِنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ صيغةُ استفهامٍ، يرادُ منها التقريرُ، و هو خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ﴾ والنبيُّ قال الباقرُ (ع) إِنّه سمويل ُ و قال قتاده: إِنّه يوشعبن نون، و قال السدّيُ <sup>٥</sup>: إِنَّه شمعون، سَمته أمّه <sup>٤</sup> بذٰلك لأن اللهَ \_تعالى\_سمع دُعاءَ <sup>٧</sup>ها ^ فيه، خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. عن النيان بتصرف، ج ٢، ص ٢٨٤.

٢. (أَلُ عمران/ ١٨١) عن التبيان بتصرف، ج ٢، ص ٢٨٧. ٣. البقرة/ ٢٣٤.

۴. جاء في الكشاف إشمويل (۲۹۱/۱) قال الطبرسي: و قيل: هـو إشـمويل و هـو بالعربية إسـماعيل عـن أكثر المفسرين، و هو المروى عن أبى جعفر (مجمع البيان ۴۱۰/۲).

٥. إسماعيل بن عبدالرحمن السدى، تابعى، حجازى الأصل سكن الكوفة: مفسرمعروف (... ـ ١٢٨ ه = ... ـ
 ٨٢٥) راجع: الأعلام ١٣١٧١.

٧. الف: «دعاء مافيه».

٨. المراد بهذا الضمير المؤنث أم شمعون كما جاء فى التبيان: سمته أمّه بذلك لأن الله سمع دعاءها فيه، ج ٢، ص
 ٢٨٨ و فى مجمع البيان: سمته أمه بذلك لأن أمه دعت إلى الله أن يرزقها غلاماً فسمع الله دعاءها فيه، ج ٢، ص
 ٤١٥.

ج \_ ﴿ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً ﴾ أَمرٌ، إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ نُقَاتِلُ فِي سَهِيلِ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ نُقَاتِلْ ﴾ أُسنِدَ القتالُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿قَالَ﴾ أُسنِدَ القولُ إِليه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ ﴾ أَي قارَبْتُم الفعلَ، أُسنِدَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّـما يـصحّ لوكـان العـبد فـاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُم ﴾ أَي أُوجبَ، و إِنَّما يصحُّ ذٰلك لوكان العبدُ فاعلاً، فإنَّ إيجابَ الفعلِ على غير القادرِ عليه تكليفُ مالا يُطاقُ، و هو محالٌ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿أَلَّا ثُقَاتِلُوا ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى \_ ﴿ فَالُوا ﴾ أُسنِدَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿وَ مُا لَنَا أَلَا ثُقَاتِلَ﴾ إِنكارُ لعدمِ القتالِ منهم، و إِنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ ﴿ وَقَدْ أُخْرِ جْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ أَبْنَائِنَا ﴾ أُسنِدَ الإِخراجُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ﴾ تكليفٌ بالقتالِ، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فعه.

يد\_ ﴿تَوَلَّوْا﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يه \_ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى \_.،و خالفتِ السنَّةُ فيه. يو \_ ﴿ بِالظَّالِمِينَ ﴾ أُسنِدَ الظلمُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ
 لَهُ اللّٰكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِاللّٰكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَيْهُ

عَ لَيْكُمْ وَ زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ واسِعُ عَلِيمٌ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿وَ قَالَ هَمْ ﴾ أُسنِدَ القولُ إليه، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ قَالُوا ﴾ أُسنِدَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ اللَّلَكُ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِاللَّكِ مِنْهُ ﴾ إنكارٌ لقولهم، و توبيخُ لهم عليه، و إنَّما يصح لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ﴾ إنكارُ لِاستحقاقه الملكَ مع فقره، `` و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿قَالَ﴾ أُسنِدَ القولُ إِليه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَيْهُ عَلَيْكُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى\_ ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ خبرُ، " إِنَّمَا يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

۱. البقره/ ۲۴۷. ۲. ب: «لفقره».

۳. ب: «خبير».

يا ـ ﴿عَلِيمٌ ﴾ خبرُ ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه . يب ـ قيل في معناه: واسعُ الفضلِ كقولهم: فُلانٌ كبيرُ أي كبيرُ القدرِ ، و قيل: بمعنى مُوسعُ أَي يُوسِعُ عَلَى مَنْ يشاءُ مِن نِعَمِه ، و قولُه عليمٌ ، أَي عليمٌ بِمَنْ اليَّبغي أَنْ يُـ وَتَبَه الفضلَ ، إِسّا للاستصلاح و إِمّا للامتحان ، قال البلخي ، في الآيه دلالةُ على فَساد قولِ مَنْ قال: بِأَنَّ الإِمامةَ وراثةُ لِأَنْ الله ـ تعالى ـ رَدَّ ما أنكروه مِن التمليك عليهم مَنْ ليس مِنْ أَهل النُبوة ، ولا المملكةِ ، وبَنَّنَ أَلَّهُ يجبُ بالعلمِ والقوةِ ، لابِالوراثة ، و قالت الإِمامية : في الآيةِ دلالةُ على أَنَّ مِن شرطِ الإِمامِ أَنْ يكونَ أَعلمَ رَعيّتِه ، و أفضَلَهم في خصالِ الفضلِ ؟ لِأَنه ـ تعالى ـ عَلَّلَ تقديمَه عليهم ، بكونه أَعْلَم و أقوى ؛ فَلُولا أَنَّهُ شرطُ وإلّا لم يكنْ لَهُ معنيً . "

قال الله تعالى: ﴿وَ قَالَ هَمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابِوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَبَقيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ اللَّ مُوسَىٰ وَ اللَّ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِمَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾. \*
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾. \*

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿وَقَالَ لَهُمْ﴾ أُسنِدَ القولُ إليه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

۱. ب: «عليم لِمَنْ».

٢. اتفقت الإمامية على أن الإمام يجبُ أن يكون أفضل من رعيته و وافقهم على ذلك بعض المعتزلة و خالفهم الأشاعرة و الباقى من المعتزلة (منهاج اليقين، ص ٢٠١) قال العلامة في تعريف الأفضل: و يدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم و الدين و الكرم و الشجاعة و جميع الفضائل النفسية و البدنية (كثف المراد، ص ٣٤٤).

فاعلم أن اتفاق مشايخ المتكلمين من أهل السنة على كون الإمامة من الفروع التى يبحث عنها فى الكتب الفقهية و اتفاق الشيعه الإمامية على أنها من الأصول ينشآن من أصل آخر و هو أن الحقيقة الإمامة تختلف عند السنة عمّا هى عند الشيعة؛ فالسنة ينظرون إلى الإمام كرئيس الدولة و ماشابه ذلك فإن مثل هذا لايشترط فيه سوى بعض المواصفات المعروفة و أمّا الشيعة الإمامية فينظرون إلى الإمامة بأنّها استمرار لوظائف الرسالة و من المعلوم أن ممارسة هذا المقام يتوقف على توفّر صلاحيات عالية لاينالها الفرد إلّا إذا وقع تحت عناية إلهية ربانية خاصة (راجع الإلهيات، ج ٢، صص ٥١٥-٥٢٢).

٣. راجع النص في التبيآن، ج ٢، صص ٢٩١-٢٩٢.

ب\_ هذا خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ج \_ ﴿ نَبِيّهُمْ ﴾ إِنّما يُعلمُ كونُ الشخصِ نبيّاً بواسطةِ مُقدّمتينِ: إِحديهما: إِنّه ظَهَر على يدهِ المعجزةُ من الله \_تعالى \_ فهو صادقٌ، و المقدّمةُ الله \_تعالى \_ فهو صادقٌ، و المقدّمةُ الأُولىٰ ممنوعةُ عندَ أَهلِ السنّةِ لِاستحالةِ أَنْ يفعلَ الله له \_تعالى \_ لغرضٍ عندهم، والشانيةُ أَيضاً ممنوعةُ عندهم، لِأَنّها إِنّما تصحُ الولم يصدرِ القبيحُ من الله \_تعالى \_ أمّا على تقدير إسناد جميعِ القبائح مِن الظُلمِ والإضلالِ وغيرِها مِنَ الله \_تعالى \_؛ فإنّه يستحيلُ حصولُ العلمِ بهذه المُقدّمة. د \_ ﴿ إِنَّ اينةَ مُلْكِهِ ﴾ قال الحسن: الآيةُ في التابوتِ أنّ الملائِكة كانت تحمِلُهُ بينَ السّماءِ والأَرضِ، يَرَوْنَه عياناً. قال وهب: كان قدرُ التابوتِ ثلاثَةَ أَذرعٍ ٢ في ذراعَينِ، ٣ و هذا خبرُ، إنّما والأَرضِ، يَرَوْنَه عياناً. قال وهب: كان قدرُ التابوتِ ثلاثَةَ أَذرعٍ ٢ في ذراعَينِ، ٣ و هذا خبرُ، إنّما

هـ ﴿ أَنْ يَأْتِيكُمُ التَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ رُويَ عن أميرِالمؤمنينَ على عليهالسلام - أَنَّهُ قال: السكينةُ التي كانت فيه ريحُ هَفافَةٌ، لها وجه كوجهِ الإنسانِ، و قال مجاهد: لها رأسٌ كرأسِ الهرة. و قال وهب: روحٌ مِنَ اللّهِ تَكَلَّمَهُم بِالبيانِ عِندَ وقوعِ الاختلاف، \* و هذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

الف: «يصحُّ».
 الأصل: «تابوت عريض ثلاثة أُذرع».

٣. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٢٩٢.

ب. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٩٢. و انظر تفصيل الأقوال في جامعاليان، ج ٢، صص ٤١٠-١٠٤.
 حال ال بر الطالعا النام ح في شروع الطروق معن الله كانته المالية خلام من "أثرين كانت عادم، كلام المعالم الم

جاء السيد الطباطبايي ببحث مشبع شامل في معنى السكينة و إليك خلاصته: آبِنَه يمكن أن يستفاد من كلامه ـ تعالى ـ أن السكينة روح إلهي أو تستقرار النفس و تعالى ـ أن السكينة القلب و استقرار النفس و ربط الجأش، و من المعلوم أن ذلك لايوجب خروج الكلام عن معناه الظاهر، و استعمال السكينة التي هي بمعنى السكون القلب و عدم اضطرابه في الروح الإلهي ". (الميز ان، ج ٢، ص ٢٩١).

جاء العلامه الطباطبايي في البحث الروائي بحديث الإمام الرضاء (ع) حيث يقول: السكينة ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان، ثم قال: «و هذه الأخبار الواردة في معنى السكينة و إن كانت آحاداً إلا أنها قابلة التوجيه و التقريب إلى معنى الآية فإن المراد بها على تقدير صحتها، أن السكينة مرتبة من مراتب النفس في الكمال، توجب سكون النفس و طمأنينتها إلى أمرالله، و أمثال هذه التعبيرات المشتملة على التمثيل كثيرة في كلام الأئمة فينطبق حيثنذ على روح الإيمان» (الميزان، ج ٢، ص ٣٠٠).

و ﴿ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ الْ مُوسَىٰ وَ اللَّ هُرُونَ ﴾ قال ابن عباس و قتاده و السدي: إِنَّ البقيّةَ هي عصا موسىٰ و رُضاضُ الألواحِ ٢ و هو المرويُّ عن الباقر، و قال الحسن: كان فيه التوراةُ و شيءٌ مِن ثيابٍ ٣ موسى، ٤ و قال الباقر: «التابوتُ هوالذي وَضعت أُمُّ مُوسىٰ فيه موسىٰ»، حينَ الْقَتْه فِي اليمِّ، ٥ و هذا خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز \_ ﴿تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ ﴾ أُسنِدَ الحملُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ هذا خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً لَكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

ى \_ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إليهم، و إِنَّما يصحَ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْى وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنّى إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَيْ جَاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهَ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينِ ﴾. \*

١. الدُقَاقُ و الفُتَات.

هكذا جاء في الكشاف، ج ١، ص ٢٩٣ و الف و ب: «رصاص الألواح» و في التبيان: «رصاص للالواح».

٣. في البيان: شيءٌ من ثياب موسى، ج ٢، ص ٢٩٣. قال الشيخ الطوسي بعد نقل أقوال في معنى "البقية": "و أقوى هذه الأقوال أن يحمل على أنه كان فيه مايسكنون إليه و يجوز أن يكون ذلك عصا موسى و الرضاض وغير ذلك مما اختلفوا فيه بعد أن يكون فيه ما تسكن إليه النفس لأنه \_تعالى\_بيّن أنّ فيه سكينة" (البيان، ج ٢، ص ٢٩٣).

و قال الرازي: "لايبعد أن يكون المراد بقية مما ترك آل موسى و آل هارون من الدين و الشريعة والمعنى أنّ بسبب هذا التابوت ينتظم أمر مابقى من دينهما و شريعتهما " (التفسير الكبير، ج ۶، ص ١٩٠).

الف و ب: \_ «موسى». ۵. راجع النص فى التبيان ٢٩٣/٢.

ع. البقرة/ ٢٤٩.

أَقولُ: خالفت السنةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ ـ ﴿ فَلَمُّا فَصَلَ طَالُوتُ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ب ـ ﴿ فَالَ ﴾ أُسنِدَ القولُ إليه، و إنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ سببُ الابتلاءِ أنَّهم شَكَوا قِلَّةَ الماءِ و خوفَ التَلَفِ من العطشِ، أَ قال ابن عباس و الربيع و قتادة: إِنَّه نهرُ بينَ الأُردن و فلسطينَ و عن ابن عباس أَيضاً إِنَّه نهرُ فلسطينَ. قال السدي: كان الجنودُ ثمانينَ ألف مُقاتِلِ، أَ و هذا إِنّما يصحِّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ فَنْ شَرِبَ مِنْهُ ﴾ أُسنِدَ الشربُ إِليه، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. و \_ ﴿ فَلَيْسَ مِنّى ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ز \_ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ أُسنِدَ عدمُ الطُعمة إليه، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ح \_ ﴿ فَإِنّهُ مِنّى ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ط \_ ﴿ إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ﴾ أُسنِدَ الاغترافُ إليه، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه.

ى ـ قال ابن عباس و قتادة: مَنْ استكثَر مِن ذٰلكَ الماءِ عَطِشَ، ومَنْ لم يَشـرِبُ إلّا غُـرفةً، رَوِي، قال الفراء ٣ و الحسن <sup>۴</sup> و قتادة و الربيع ٩ بن انس و عروة: <sup>۶</sup> الذين جازوا النهرمع طالوت

عن التبيان بتصرف، ج ٢، صص ٢٩٣-٢٩٥. (انظر تفصيل الأقوال في جامع البيان، ج ٢، صص ١٩٩-١٩٩).

٣. يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي مولى بنى أسد أبو زكريا المعروف بالفراء إمام الكوفيين و أعلمهم
 بالنحو و اللغة و فنون الأدب (١٤٣-٢٠٧ هـ = ٨٢٠/٨٢) م) راجع: الأعلام، ج ٨، ١٤٨٥ ١٤٨٠.

۴. الحسن بن يسار البصرى ابو سعيد تابعى كان امام اهل البصره ( ٢١ ـ ١١٥ ه = ٢٢٨ ـ ٢٢٨ م) راجع: الاعلام، ج
 ٢، ص ٢٢٤. ٥. في التيان: والربيع: والذين...، ج ٢، ص ٢٩٥.

۶. الف: «اعزلوا».

كانوا مِثلَ عددِ أَهلِ بَدرٍ، و هُم ثلثمأة و تسعة عشر، و هم المؤمنونَ خاصةً، قال ابن عباس و السدي: جاز الكافرُ و المؤمنُ إلّا أنَّ الكافرينَ انخزلوا عنهم، و بقي المؤمنونَ على عدد أَهلِ بدر، فلمّا رأوا كثرةَ جنودِ جالوتَ قال الكفارُ منهم: ﴿لأَطَاقَةَ لَنا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ ﴾ و قال المؤمنونَ، الّذين عِدّتُهم عدّةُ أهلِ بدر: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ﴾ أو هذا إنّما يصحُ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا \_ ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ ﴾ أُسنِدَ الشربُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيهِ. يب ـ ﴿ إِلّا قَلِيلاً مِنْهُمْ ﴾ أُسنِدَ عدمُ الشربِ إلى القليل، و إِنّـما يـصحّ لوكـان العـبد فـاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج ـ هذا خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُ ﴾ أُسنِدَ الجوازُ إِليه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يه\_ ﴿هُوَ والَّذِينَ ٰامَنُوا مَعَهُ﴾ أُسنِدَ الجوازُ إلِيهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه.

يو\_ هذا خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنةُ فيه.

يز\_ ﴿قَالُوا﴾ أُسنِدَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيهِ.

يح\_ ٢ هذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنةُ فيه.

يط\_ " ﴿ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ ﴾ تخصيصُ جالوتَ و جنودهِ بالذكر يدلّ على تخصيص الحكم به، هو يعطي ثبوتَ الطاقة في غيرهم، و هو إنّما يـصحُّ لوكـان العـبدُ فـاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ك \_ ﴿ قَالَ الَّذِينَ ﴾ أُسنِدَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

كا\_ ﴿يَظُنُّونَ﴾ أي يستيقنون، أُسنِدَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فـاعلاً، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

١. عن التبيان بتصرف ٢٩٥/٢ ـ ٢٩٤.

٢. الاصل: «يه».

٣. الاصل «يح».

كب. ﴿ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّه ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كج \_ ﴿كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلْيِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كثيرَةً ﴾ أُسنِدَ الغلبةُ إليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

كد\_ هذا خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

كه \_ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

كد\_ أُسنِدَ الصبرُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَ جُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَ ثَبَّتْ
 أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلى الْقَوْم الكَافِرِينَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهِ:

أ ـ ﴿ وَكَمَّا بَرَزُوا ﴾ أُسنِدَ البُروزُ إليهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ قَالُوا ﴾ أَسندَ القول إليهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّة فيه.

ج\_ ﴿الْكَافِرِينَ﴾ أُسنِدَ الكفرُ إليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَ قَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلّمَهُ مِنْ يَبْعَضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾. ``
 قضل على الْعَالَمِينَ ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنةُ هذه الآيةَ من وجوهِ:

أ ﴿ فَهَرَمُوهُمْ ﴾ أُسنِدَ الهزيمةُ إليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ب \_ ﴿ وَ قَتَلَ دَاوُودُ جَالُونَ ﴾ أُسنِدَ القتلُ إليه، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

٢. البقرة/ ٢٥١.

ج\_ هذا خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَاٰتٰهُ اللّٰهُ المُلْكَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ أي في حالةٍ واحدةٍ، ' خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ
 على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ خبرٌ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ قيل: مَعنى ﴿عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ﴾ أَنَّه عَلَّمهُ أُمورَ الدين، و ماشاء من أُمـور الدنـيا كَـصَنعةِ الدُروع و عَمَلِ السَرْدِ. ٢

ز ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ۚ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

حــ قال علي ـعليهالسلامـ معناه يدفع اللّهُ بالبَرّ عن الفاجرِ الهلاک، و هــو مــرويٌّ عــن الباقرِ ـعليهالسلامـ، \* و به قال مجاهد، <sup>٥</sup>و هو يدلّ على تعليلِ أَفعالِ الله ـتعالىــ بِالأَغراضِ، وخالفتِ السنةُ فيه.

طـ ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوفَضْلٍ عَلَى الْعُالَمِينَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه ـتعالىــ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ـ إنّما يصحّ أَن يكونَ ذافضلٍ لو فَعَلَ الحسنَ على جهةِ الإِحسان، و هذا إِنّما يصحّ لوكانت أفعالُه \_تعالى ـ معلَّلةً بالأَغراض، و خالفتِ السنّةُ فيه.

٢.عن التبيان بتصرف ٣٥٠٠/٢.

۱. عن التبيان بتصرف، ج ۲، ص ٣٠٠.

۳. الف: «بعضها».

۴. و مثله مارواه جميل عن أبى عبدالله قال: «إنّ اللّه يدفع بمن يصلّى من شيعتنا عمن لايصلّى منهم و لواجتمعوا على ترك الصلوة لهلكوا ...» (مجمعالبيان، ج ٢، ص ٤٢١).

و قد ذكر السيد الطباطبايي تفسيراً حديثاً في معنى الدفع و قال: و في الحقيقة معنى الدفع و الغلبة معنى عام سارٍ في جميع شؤون الاجتماع الإنساني، و حقيقته حمل الغير بأيّ وجهٍ أمكن على مايريده الإنسان و دفعه عمّايز احمه و يمانعه عليه، و هذا معنى عام موجود في الحرب و السلم معاً....(الميزان، ج ٢، ص ٢٩٤).

مجاهد بن جبر ابوالحجاج المكي تابعي مفر من أهل مكة (٢١-١٠۴ هـ ٢٣٢-٢٧٢ م) راجع: الأعلام، ج ٥،
 مجاهد بن جبر ابوالحجاج المكي تابعي مفر من أهل مكة (٢١-١٠٣ هـ ٢٧٢-٢٠٢ م) راجع: الأعلام، ج ٥،

ك هذه الآيةُ تَدلّ على فَسادِ قولِ المُجبرة: أَنّه ليسَ للّه \_تعالى على الكافِرِ نِعَمُّ؛ لِأَنَّهُ \_ \_تعالى \_ قال: إن اللّه تعالى للنوفضل على العالمين، عمّ الجميعَ بالنِعمة. ٢٠٣

كا\_ و يَفْسُدُ به أَيضاً قولُهم في الإِرادةِ و أَنَّ جميعَ ما اعطى اللّهُ الكفّارَ، إِنّـما هـو ليكـفروا لاليؤمنوا. <sup>٢ ر ۵</sup>

## قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ اٰيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾. ؟

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ\_ ﴿ تِلكَ النَّاتُ اللَّهِ ﴾ خبرُ، عن الآياتِ المُتقدّمِ مِنْ إِماتَةِ أُلُوفِ الناسِ دَفعةً واحدةً بِخلافِ ما جرتْ به العادةُ ثمّ أَحياهم في مقدارِ ساعةٍ، و مِنْ تمليك طالوتَ و قد كان خاملاً <sup>٧ ر ^</sup> لاتنقادُ لهُ النفوسُ بِما جَعَله له مِنَ الآيَةِ عَلَماً عَلى تمليكِه، و مِنْ نصرةِ أَصحابِ طالوتَ مع قِلّةِ عددِهم وضعفِهم على جالوتَ و جنودِه مع قُوتِهم و كَثرةِ عددِهم و شدّةِ بطشِهم حتّى قَهروهم. ٩ و كُلُّ هذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. ساقط من (ب). ٢. راجع النص في التبيان، ج ٢، صص ٣٠١-٣٠٢.

٣-٣. قال الأشعرى: إن الله وفق المؤمنين لطاعته و خذل الكافرين و لطف بالمؤمنين و نظر لهم و أصلحهم و هذا هم و لم يلطف بالكافرين و لاأصلحهم و لاهداهم و لو أصلحهم لكانوا صالحين و لو هداهم لكانوا مهتدين (مقالات الإسلامين، ص ٣٢١).

قال شارح المقاصد: التوفيق خلق قدرة الطاعة و الخذلان خلق قدرة المعصبة و العصمة هى التوفيق بعينه فإن عممت كانت توفيقاً عاماً و إن خصصت كان توفيقاً خاصاً... كذا ذكره إمام الحرمين و قال ثم الموفق لايعصي أولا قدرة له على معصبة و بالعكس و مبناه أن القدرة مع الفعل و ليست نسبتة إلى الطرفين على السواء و من أصحابنا من قال العصمة أن لايخلق الله تعالى فى العبد الذنب... (شرح المقاصد، ج ٤، ص ٣١٢).

٥. مذهب المعتزلة أنّ الله تعالى يريد الطاعات من المؤمن و الكافر سواء وقعت أولا و يكره المعاصي سواء وقعت أولا و وقلت الأشاعرة كل ما هو واقع فهو مراد سواءً كان طاعة أو معصبة (كشفالمراد، ص ٣٠٧) قال الايجي، إنّه \_تعالى \_ مريد لجيمع الكائنات غير مريد لما لايكون هذا مذهب أهل الحق... و قالت المعتزلة هو مريد للمأمور به كاره للمعاصى و الكفر، لنا: أمّا أنّه مريد للكائنات فلأنّه خالق الأشياء كلها لما مرّ و خالق الشيء بلا إكراه مريد له... (المواقف، ٣٢٠-٣٢).

البقرة/ ٢٥٢. ٧. الف: «حاملاً».

٨. الخامل من الرجال: الساقط لانباهة له.

ب\_ ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿بِالْحَقِّ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّهُ فيه. د\_ ﴿وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلمى اللـه \_تـعالى\_. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ إثباتُ النّبوّةِ إِنّما يصحُّ بعدَ إِثبات مُقدّمتينِ، إحديهما: إِنَّ اللّهَ \_تعالى \_ خَلَقَ المعجزةَ على يدِ المُدّعي للنّبوّةِ لِأَجل التصديق. الثانيةُ ا: إِنَّ كُلَّ مَنْ صَدَّقه اللّهُ \_تعالى \_ فهو صادقٌ، و كلاهما تُنكره السنّةُ لأنَّ اللّهَ \_تعالى \_ لايفعلُ لِغرضٍ، فبطلتِ المقدّمةُ الأُولىٰ عندهم، و كلُّ القبائحُ من أنواع الإضلال و غيره صادراً من اللّه \_تعالى \_ عندهم، فبطلتِ المقدّمةُ الثانيةُ عندهم، فامتنع إقامةُ البُرهان على نبوّةٍ أحدٍ من الأنبياء عندهم.

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَ اٰتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا افْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَينَهُمْ مَنْ امَنَ وَمَنْهُمْ مَنْ مَا الله عَنْعَلُ مَا يُرِيدُهُ. "
وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَوْشَاءَ اللهُ مَا افْتَتَلُوا وَلٰكِنَ الله يَغْعَلُ مَا يُرِيدُهُ. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لوامتنعالكذبُ على الله تعالى \_ و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_ و خالفت السنّةُ فيه.

ج ـ قيل: ﴿فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ ﴾ بعدَ أَداءِ الفريضةِ، \* والمرادُ بالفضيلةِ المذكورةِ هـوما خُصَّ كلُّ واحدٍ منهم من المنازلِ الجليلةِ التي هِي أَعلى مِن منزلةِ غيرِه، نحوَ كلامِه لِموسىٰ بلا

٣. البقرة/ ٢٥٣.

۱. الف: «و الثانية». ٢. ب: «كذا».

۴. عن التبيان بتصرف، ج ٢، ص ٣٥٣.

سفيرٍ و إِرساله محمّداً إلى الكافّةِ من الناس المكلّفينَ \ والجنِّ، و يحتملُ فَضَّلناهم بأَعمالهم الّتي استحقّوا بها الفضيلة على غيرهم، \ و هذا إنّما يصحّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿وَ رَفَع بَعْضَهُمْ فَوْق بَعْضٍ دَرَجْاتٍ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله
 تعالى ـ.، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ وَ أَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدسِ ﴾ أَي قَوّيناه، والروحُ: جبريلُ، " و القدسُ: اللّهُ \_تعالى\_، عـلى قول الحسن، و قال ابن عبّاس، روحُ القدسِ هو الاسمُ الّذي كان يُحيىٰ به المَوتىٰ، أَ و هذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّـذِينَ مِـنْ بَـعْدِهِمْ ﴾ أي بـعدَ الرسـلِ، و قـيل: بـعدَ عـيسىٰ و موسىٰ، ٥ أُسنِدَ الاقتتالُ إلِيهم، و هو خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ط\_ أُسنِدَ الاقتتالُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ى ـ ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى وخالفت السنّةُ فيه.

يا \_ إِنَّمَا يَصِحُ المَجِيءُ بالبيِّناتِ لو دَلَّتِ المعجزةُ على صدقِ النبيِّ، و قد بَيُّنَّا أَنَّه لا يُمكن ذلك

۱. ب: «مكلف». ۲. راجع النص في التيان، ج ٢، صص ٣٥٠٤-٥٠٢.

۳. ب: «جبرائیل» و الف: «جبرئیل».

۴. راجع النص فى التيان، ج ٢، ص ٣٠٠٠. استحسن الطبرسي القول الأوّل ثمّ قال: "و إذا قيل لم خصّ عيسى (ع) من بين الأنبياء بأنّه مؤيّد بجبرائيل و كلّ نبئ مؤيّد به، فالقول فيه: إنّه إنّما خصّ بذلك لثبوت اختصاصه به من صغره إلى كبره فكان يسير معه حيث سار ولمّا همّ اليهود بقتله لم يفارقه حتّى صعد به إلى السماء و كان تمثّل لمريم عند حملها و به بشره و نفخ فيها" (مجمعاليان، ج ١، ص ٣٠٧).

۵. عن التبيان بتصرف، ج ۲، ص ۳۰۴.

على قولِ أَهل السنّةِ؛ لتوقّف ذلك على مقدّمتينِ، هما: إِنَّ اللَّه \_تعالى \_ فَعَلَ المعجزةَ لِأَجل التصديق، والثانيةُ: إنّ كلَّ مَنْ صَدّقه اللّهُ \_تعالى \_ فهو صادقٌ.

يب\_ ﴿وَلَٰكِنِ اخْتَلَفَوُا﴾ أُسنِدَ الاختلافُ إليهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

يج ـ هذا خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ ﴿فَيْنَهُمْ مَنْ ٰامَنَ﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إِليه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يه ــ هذا خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ــتعالى ــ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يو \_ ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يز\_ هذا خبرُ، و ا إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يح ـ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تـعالى ـ.، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يط ـ أُسنِدَ الاقتتالُ إليهم، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ك = ﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كا ﴿ مُايُرِيدُ ﴾ أَثبتَ الإِرادةَ لِنفسه \_تعالى \_، ولايَتأتّى على مذهبِ الأَشاعرةِ؛ لَ لِأَنهم نَفوا إرادةَ العبدِ بدليلينِ آتيينِ في حقّه \_تعالى \_، هما: إِنَّ الله َ \_تعالى \_ يَعلم ما يفعلُه العبدُ، فيكونُ واجباً، و الإرادةُ لاتتعلّقُ بالواجب، والثاني: إِنَّ الفعلَ حالَ التساوي ممتنعُ الوقوع، و حالَ الترجيح واجبُ الواقع، و الواجبُ لايصحّ أن يكونَ مراداً.

۱. الف و ب: ـ «و»

٣. قال الأشعرى: الحوادث كلّها تقع مراده الله تعالى نفعها و ضرها خيرها و شرها و ذهبت المعتزلة و من تبعهم من أهل الأهواء إلى أن الواجبات و المندوبات من الطاعات مراده الله \_تعالى \_ وقعت أو لم تقع و المعاصي و الفواحث تقع والله عالى كاره لها غير مريد لوقوعها و هى تقع على كره و المباحات و ما لايدخل تحت التكليف من أفعال البهائم و المجانين تقع و هو لايريدها و لايكرهمها و إذا دللنا على أن الرب \_سبحانه و تعالى \_ خالق لجميع الحوادث مترتب على ذلك أنه مريد لما خلق. (لمع الادلة فى قواعد أهل السنة و الجماعة، ص ٩٧).

قال اللّه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٰ امَنُوا أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لابَيْعٌ فيه وَ لاخُلّةٌ وَلاشَفاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظّٰالِمُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٰ امَنُوا ﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبد فـاعلاً، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ب. ﴿ أَنفِقُوا ﴾ أَمرُ بالإنفاق، و إنِّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ مُمَّا رَزَقْناكُمْ ﴾ الرزقُ هوماتناوَلَه الإنسانُ ممّرا أَباحه اللّهُ \_تعالى\_، و قالت الأشاعرة: هوماتناولَه الإنسانُ سِواءً كان مُباحاً أَم حراماً، و هو يُنافي الأَمرَ بالإنفاق، و خالفتِ السنّةُ فيه. " د\_ ﴿ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِي يَوْمُ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفت السنّةُ فيه.

هـ ﴿ لاَ بَيْعَ فِيهِ ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لوامتنعالكذبُ على الله تعالى ـ و خالفتِ السنَّهُ فيه. و \_ ﴿ وَ لَا خُلَّةٌ ﴾ و هى خالصُ المودةِ، \* و هو خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

ز\_ ﴿وَ لَاشَفَاعَةٌ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لوامتنع الكذبُ على الله تعالى ـو خالفتِ السنةُ فيه. ح\_ ﴿وَ الْكَافِرُونَ ﴾ أُسنِدَ الكفرُ إليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ط\_ ﴿هُمُ الظّٰالِمُونَ ﴾ أُسنِدَ الظلمُ إليهم، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ى ـ ذَمَّ الكافِرَ بالظلم و إِنْ كانَ الكفرُ أَعظمَ منه؛ للدلالة على أَنّ الكافر ضَرّ نفسَه بالخلودِ في

البقرة/ ۲۵۴.
 البقرة/ ۲۵۴.

٣. كما مرّ أنّ الأشاعرة أثبتوا إرادة الرب مطلقاً وكلام العلامة لازم سائر أقوالهم.
قال الإيجى في معنى الرزق: و هو عندناكل ما ساقه الله إلى العبد فأكله فهو رزق له من الله حلالاً كان أو حراماً إذا لايقبح من الله شيء (المواقف، ص ٣٢٠) أمّا عند المعتزلة: فإنّهم قالوا: الرزق ما صحّ الانتفاع به و لم يكن لأحد منعه منه (كشف الهراد، ص ٣٤٠).

 <sup>4.</sup> قال الراغب: «الخلّة المودّة إمّا لأنّها تتخلّل النفس أي تتوسّطها، و إمّا لأنّها تخلّ النفس فتؤثر تأثير السهم في الرمية، و إمّا لفرط الحاجة إليها (المفردات، ص ١٥٣).

النادِ، فقد ظلم نفسَه، و لِأَنَّه لمّا النهي البيعَ و الخُلَّةَ والشفاعةَ، قـال: ليس ذلك بـظلمٍ مِـنّا، بـل الكافرون هم الظالمونَ؛ حيثُ عملواً مَا استحقّوا به حرمانَ الثواب، ٣ و هو يــدلُّ عــلمي جــزاءِ الكافرِ بالعقابِ و جزاءِ المؤمن بالثوابِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

 قال الله تعالى: ﴿اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلانَوْمُ لَـهُ مَا في السَّمْوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَلايُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ لا يَوُّدُهُ حَفْظُهُما وَ هُوَ الْعَلَىُّ الْعَظِيمُ ﴾. ٢

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿الْحَيُّ ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ج \_ ﴿ الْقَيُّومُ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. د\_ قَيُّوم أَى قائِمٌ على كلّ نفس بما كسبتْ، حتّى يُجازيها ٥ بعملها، و قيل: الدائِمُ الموجودُ، و قيل: القائِمُ بتدبير خلقِه، و قيل: العالمُ بالأمورِ، و الأُوّلُ إنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةً ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَلانَوْمٌ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ز\_ ﴿لَهُ مَا فِي السَّمُواتِ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

۱. ب: \_ «لمّا». ۲. ب: «عملوا».

٣. عن التيان بتصرف، ج ٢، صص ٣٠٤-٣٠٧.

۵. الف: «تجاتها»؛ صحّح على أساس التبيان ٢ / ٣٠٨.

۴. البقرة/ ٢٥٥.

تلخيص عن التبيان ٢٠٨/٢.

ح\_ ﴿وَ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لوامتنع الكذبُ على اللَّه \_ تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

ط ﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهُ ﴾ صيغة استفهام يرادُ به الإِنكارُ مِنْ إِثباتِ الشفاعةِ أَحدٍ لِأَحدِ بغير إِذنٍ منه \_تعالى \_ و أَمرِه به، أُسنِدَ الشفاعة إلى العبد، و إِنّما يصح لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

ى ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ﴾ أي ما مَضىٰ من الدنيا، و ما خلْفَهم مِن الآخرةِ، ٢ و هو خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ ﴾ أي مِن معلومه، خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب \_ ﴿ إِلّا بِمَا شَاءَ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى \_،و خالفتِ السنّةُ فيه. يج \_ ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ﴾ أَي علمُه في قول الباقرِ و الصادقِ " \_صلى اللّه عليه و آله \_ و روايةِ ابن عبّاس، "خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ ﴿ السَّمُوٰاتِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_ ، و خالفتِ السنّةُ فيه .
يه \_ ﴿ وَالْأَرْضَ ﴾ خبرُ ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_ ، و خالفتِ السنّةُ فيه .
يو \_ الكرسي ، قيل : إِنّه جسمُ ، خَلَقه اللهُ \_ تعالى \_ ، و تعبدُ الملائِكةُ بحملِه ، كما تعبدُ البشرُ بزيارة البيتِ ، ولم يَخلقه لِيجلسَ عليه كما تقوله المجسّمةُ ، ٥ و إِلّا لكانَ جِسماً و كان مُحدِثاً \_ حتالى الله عن ذلك علواً كبيرا \_ .

يز \_ ﴿وَ لا يَوُدُهُ﴾ أَي لايُثْقِلُه، و هو خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_ وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يح \_ ﴿ وَ هُوَ العَلُّ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

۱. ب: «اثباب.» ۲. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٥٠٣.

٣. عن حفص بن غياث قال سألت أباعبدالله عن قول الله عز و جل (وسع كرسيّه السموات و الأرض)، قال: علمه
 (التوحيد، ص ٣٢٧؛ نورالثقلين، ج ١، ص ٢١٩، التبيان، ج ٢، ص ٣٠٩؛ مجمعالبيان، ج ٢، ص ٣٢٨).

التبيان، ج ٢، ص ٣٠٩.
 التبيان بتصرف، ج ٢، ص ٣١٠.

يط\_ ﴿الْعَظِيمُ﴾ أَي عظيمُ الشأنِ؛ بِأَنَّهُ قادرٌ، لايعجزُه شيءٌ، خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَنَ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَ يُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ استَمْسَكَ بِالعُرْوَةِ الْوُثْقَ لَاانفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ـ ﴿لاَإِكْرُاهَ فِي الدِّينِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ فَمَنْ يَكُفُرْ بِالطُّاعُوُتِ ﴾ أي بالشيطانِ، و قيل: بالصنمِ، و قيل: الكاهن، و قيل: الساحرُ، و قيل: مرَدَةُ الجنِّ والإِنسِ، و أصلُ الطاغوتِ من الطغيانِ، و وزنُه فَعَلوت، و تقديره طغووت إلا أنَّ لامَ الفِعلِ نُقِلَتْ إلى موضِع العينِ كما قيل: صاعقه و صاعقه ثُمَّ قُلِبتْ اَلِفاً؛ لِوقوعها في موضع حركةٍ وانفتاح ما قبلَها، ٢ أُسنِدَ الكفرُ إلى العبدِ، و إِنّما يصحّ لوكان العبدفاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ﴾ أُسنِدَ الإِيمانُ إِلى العبدِ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

هـ ﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُورَةِ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِلى العبدِ، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

و\_ ﴿ العُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ﴾ هي الإِيمانُ باللّه \_تعالى\_، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ هذا خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنةُ فيه.

ح\_ ﴿لَاانفِصَامَ لَهَا﴾ أي لاانقطاعَ، و إِنَّما يصحّ لو استحقّ المطيعُ الثوابَ والعاصي العـقابَ، و يُعلم وصولُهما إليهما، وخالفتِ السنّةُ فيه.

٢. تلخيص عن التيان، ج ٢، صص ٣١٢ـ٣١٣.

ط ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ى \_ ﴿ عَلِيمٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ٰامَنُوا يُخْرِجُهُمْ مَنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا وُهُمُ الطُّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. أُوْلَـئِكَ أَصْحابُ النَّارِهُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴾. \
فِيهَا خَالِدُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ 'امَنُوا﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ أُسنِدَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ يُخْرِجُهُمْ مِن الظُّلُمَاتِ ﴾ أَي الكفر، <sup>٢</sup> خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ إِلَى النُّورِ ﴾ أَي الإِيمانِ، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللــه \_تــعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أُسنِدَ الكفرُ إليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ أَوْلِياؤُهُمُ الطَاغُوتُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿يُخْرِجُونَهُمْ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ مِن النُّورِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ط ﴿ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فعه.

٢. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣١۴.

ى ـ الله ـ تعالى ـ يتولّى المؤمنين بثلاثة أؤجه، يتولّاهم بالمعونة على إقامة الحجّة، و يتولّاهم بالنصرة لهم في الحرب حتّى يَغلبوا، و يتولّاهم بالمثوبة على الطاعة، و وجه إخراج الله ـ تعالى ـ المؤمنين مِن ظلماتِ الكفرِ و الضلالِ إلى نور الإيمان بإهدائهم إلى و نصبِ الأدلّة لهم، و ترغيبهم فيه، و فِعلِه بهم مِن الأَلطافِ ما يتقوّي دواعيتهم إلى الإيمان، فإذا اختاروا هم الإيمان، فكأن الله أخر جَهمْ مِنها، ولَمْ يَجُزْ أَنْ يتالَ: إنَّه أَخرجَ الكُفّارَ من الظلّماتِ إلى النور؛ حَيثُ أقدرَهم على الإيمانِ و دعاهم إليه و رَغّبَهُم فيه كما فعل بالمؤمنين؛ لإنّهم لم يختاروا الإيمان، فلم يَجُزْ أَن يُقالَ أَنّهُ أَخرجَهم منه؛ لإنّه

١. قال الفخرالرازي: "احتج أصحابنا بهذه الآية على أنّ ألطاف الله \_تعالى فى حق المؤمن فيما يتعلق بالدين أكثر من ألطافه فى حق الكافر" ثم يضيف وجه استدلال الأشاعرة و يقول: "و عندالمعتزلة أنه \_تعالى - سوى بين الكفار و المؤمنين فى الهداية و التوفيق و الألطاف فكانت هذه الآية مبطلة لقولهم، قالت المعتزلة هذا التخصيص محمول على أحد وجوه: الأول: إنّ هذا محمول على زيادة الألطاف ... و تقريره: من حيث العقل أنّ الخير و الطاعة يدعو بعضه إلى بعض، وذلك لأنّ المؤمن إذا حضر مجلا يجرى فيه الوعظ فإنّه يلحق بقلبه خشوع و خضوع و انكسار و يكون حاله مفارقاً لحال من قساقلبه بالكفر و المعاصى و ذلك يدل على أنه يصح فى المؤمن من الألطاف مالايصح فى غيره ... الوجه الثاني: إنّه تعالى \_يثيبهم فى الآخرة ويخصهم بالنعيم المقيم. الوجه الثالث: و هو أنّه \_تعالى - و إن كان وليًا للكلّ بمعنى كونه متكفّلا بمصالح الكلّ على السّويّة إلاّ أنّ المنتفع بتلك الولاية هو المؤمن. الوجه الرابع: إنّه \_ تعالى - ولى المؤمنين بمعنى أنّه يحبّهم".

و يذكر بعد ذلك جواب الأشاعرة عن هذه الوجوه (راجع التفسير الكبير، ج ٧، صص ٢٠-٢٠). قال الزمخشري: (اللّه ولّي الذين آمنوا) أي أرادوا أن يؤمنوا يلطف بهم حتّى يخرجهم بلطفه و تأ

قال الزمخشرى: (الله وأى الذين آمنوا) أى أرادوا أن يؤمنوا يلطف بهم حتّى يخرجهم بلطفه و تأييده من الكفر إلى الإيمان». (الكشاف، ج ١، ص ٢٠٠۴).

٣. فسر الفخرالرازي الآية موافقاً مذهب الأشاعره فقال: «تكون الآية صريحة في أنّ الله يتعالى عو الذي أخرج الإنسان من الكفر و أدخله في الإيمان فيلزم أن يكون الإيمان بخلق الله؛ لأنّه لوحصل بخلق العبد لكان هو الذي أخرج نفسه من الكفر إلى الإيمان و ذلك يناقض صريح الآية».

ثم ذكر الفخر الرازي جواب المعتزلة عن ذلك و قال: «إنّ الإخراج من الظلمات إلى النور محمول على نصب الدلائل و إرسال الانبياء و إنزال الكتب و الترغيب في الإيمان بأبلغ الوجوه و التخدير عن الكفر بأقصى الوجوه.»

وكلّ هذا كما يلاحظ يطابق تفسير العلامة و الطوسي و قد أجاب الفخرالرازي عنه بوجهين «أحدهما: إنّ هذه الإضافة حقيقة في الفعل و مجاز في الحث و الترغيب و الأصل حمل اللفظ على الأصل و الثاني: إنّ هذه الترغيبات إن كانت مؤثّرة في ترجيح الداعية صار الراجع واجبا، و المرجوح ممتنعاً و حينتذ يبطل قول المعتزلة و إن لم يكن لها أثر في الترجيع لم يصحّ تسميتها بالإخراج. (التفسير الكبير، ج ٧، ص ٢٠).

يوهِم أَنَّهم فعلوا الإِيمانَ. ' و قولُه ﴿والَّذِينَ كَفَرُوا أُولِياوُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الطُّلُهَاتِ ﴾ ' إِنّما أضاف إِخراجهم مِن النور الذي هو الإِيمانُ إلى الكفرِ، إلى الطاغوتِ؛ لما كان ذلك بِإغوائهم و دُعائهم، و إِنّما كفروا عندَ ذلك، فأضاف ذلك إليهم، فهو عكسُ الأَوّلِ "و كلُّ هذا إِنّما يصحُّ لوكانت أَفعالُه \_تعالى\_ معلَّلةً بالأَغراضِ والمصالح [وخالفتِ السنّةُ فهه]. \*

يا\_ الطاغوتُ أُخرجوهم من النور وَما دخلوا فيه؛ لِأَنَّ ذٰلك جَرى مجرى قولِهم: أُخـرَجني

\_

و نحن نرجَح أن نقول إنّ انتساب الشيء إليه \_تعالى\_ من جهة خلق أسباب وجوده و مقد ماته لايوجب انتفاء نسبته إلى غيره \_تعالى\_ و القرآن يؤيّد أنّ النظام الإمكانى هو نظام الأسباب و المسبّباب فلأجل ذلك ينسب الفعل الواحد إلى الله \_تعالى\_ و فى الوقت نفسه إلى غيره من دون أن يكون هناك تضاد فى النسبة، كنسبة توفّى الأنفس إلى الله فى (الزمر /٢٢) و نسبتها إلى رسله و ملائكته فى آية أخرى (الانعام /٤١) و كنسبة الرمى إلى النبى (ص) و إلى الله \_سبحانه\_ فى آية واحدة (الأنفال /١٧) هذا يعنى أنّ فعل العبد فى حال كون فعله يعتبر أيضاً فعلاً لله \_سبحانه\_.

قال السيد المعرفة: «إنّ للهداية درجاتٍ فحيثما يتدرّج العبد على مدارج الهداية صعوداً إلى الأكمل، فإنّما هو ينتقل من درجة هي ضلالٌ بالنسبة إلى تاليتها، و ظلمة انتقل عنها بتوفيق الله وهديّه الخاص إلى نـور هـى درجة جديدة من نور هدايته ـ تعالى ـ.»

و بهذا المعنى فسُر المعرفة (اللهُ وَلَىّ الذِينَ آمنوا يُخرِجُهم من الظّلُماتِ إِلَى النّورِ) و قال: «حيث الفعل المضارع دلّ على استمرار وجودى لهذا الانتقال التدرّجي و ماذاك إلّا عنايته بشأن المؤمنين من عباده، أخذاً بأيديهم صعداً على مدارج الهداية و الكمال.» (التمهيد، ج ٣، ص ٢٠٠-٢٠٧).

١. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٢١٤.

٢. قال الفخر فى تفسير (يخرِجونَهم من النورِ إلى الظُلماتِ): «فقد استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الكفر ليس من الله \_ تعالى \_ لأنه \_ تعالى \_ أضافه إلى الطاغوت مجازاً بالاتّفاق، لأن المراد من الطاغوت على أظهر الأقوال هوالصنم، فأضاف الإضلال إلى الصنم، وإذا كانت هذه الإضافة بالاتّفاق بيننا و بينكم مجازاً خرجت عن تكون حجّة لكم». (التفسير الكبير، ج ٧، صص ٢٠-٢٢).

و قال الطبرسي بعد تفسير الآية." و هذا يدل على بطلان برهان قول من قال: إنّ الإضافة الأولى تقتضى أنّ الإيمان من فعل الله ـ تعالى ـ بالمؤمن؛ لأنّه لو كان كذلك لاقتضت الإضافة الثانية أنّ الكفر من فعل الشيطان و عندهم لافرق بين الأمرين في أنّهما من فعله ـ تعالى ـ عن ذلك، و أيضاً فلوكان الأمر على ماظنوا لما صار الله ـ تعالى ـ وليّأ للمؤمنين و ناصراً لهم على ما اقتضته الآية و الإيمان من فعله لامن فعلهم، و لمّا كان خاذلا للكفّار و مضيفاً لولايتهم إلى الطاغوت و الكفر من فعله فيهم، و لم يفصل بين الكافر و المؤمن و هو المتولّى لفعل الأمرين فيها، و مثل هذا لايخفى على منصف" (مجمع البيان، ج ٢، ٣٣٣).

٣. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣١۴. ٢٠ لاصل و ب: ـ وخالفتِ السنّة فيه.

والدى <sup>ا</sup> مِن ميراثِه، ولم يدخلْ فيه؛ و إِنّما ذلك لِأَنّه لو لم يفعل ما فَعَلَ لَدَخلَ فيه فـهو بـمنزلةِ الداخل فيه الذي أخرجَ منه. <sup>٢</sup>

يب\_ ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللــه ــتــعالىــ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يج\_ الحكمُ بأنَّهم أُصحابُ النار، إِنَّما كان لِكفرهم، و إِنَّما يـصحُّ ذٰلك لو استحقَّ العـاصي العقاب بعصيانه، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ ﴿هُمْ فِيهُا خَالِدُونَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يه ـ حَكَمَ بِخلودهم في النار "لكفرِهم، و إِنَّما يصحُّ ذٰلك لوكانت أَفعاله معلَّلةً بـالأَغراض، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي خَاجَ إِبِرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَأْتِي إِبْرَاهِيمُ وَبُيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي إِبْرَاهِيمُ وَاللّهُ لاَيَهُ اللّهُ لاَيَهُ لِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ اللّه لا يَكْفر وَاللّه لا يَهْدِي الشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمُغْرِبِ فَبُهِتَ اللّه لا يَكْفر وَاللّه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِينَ ﴾. \*

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ ﴿ إَلَمْ تَرَ﴾ استفهامٌ في معرضِ التقرير، أُسنِدَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبد ف علاً. و خالفت السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبِرَاهِيمَ ﴾ يَعني به نمرودَ ابن كنعان، و هو أَوّلُ مَنْ تجبَّرَ <sup>٥</sup> في الأَرضِ، بادّعائه <sup>۶</sup> الربوبيّة، <sup>٧</sup> أُسنِدَ الفعلُ إِليه، و إِنّما يصحّ لوكان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

الف: «والذي».
 راجع النص في التبيان، ج ٢، صص ٢١٥-٣١٥.

٣. الاصل و ب: ــ «في النار». ۴. البقرة/ ٢٥٨. ٥. ب: «تحبّر».

۶. الف: «ادعاء». ۷. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣١٤.

ج\_ هذا خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. د\_ ﴿ أَنْ اٰتَهُ اللّهُ الْمُلْكَ ﴾ يعني أعطاه، خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللــه \_تعالى\_. و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ الضميرُ فى ﴿اتُه﴾ قيل: يرجعُ إلى ﴿الَّذِي حَاجَّ﴾ و قيل: إلى ﴿إِبْراهِيمَ﴾ أ فعلى الأَوَّلِ يريدُ بالملك، كثرةَ المالِ، و مثلُه يجوزُ أَنْ ينعمَ اللّهُ \_تعالى\_به على المؤمن و الكافِر، وَ قد يرادُ بالملك تمليكُ الأَمرِ و النهي و التدبيرُ لِأُمور الناسِ، و هُوَ لايجوز أَنْ يجعلَه اللّهُ \_ تعالى\_ لِأَهلِ الضَلال ُ وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿إِذْ قَالَ إِبْراهِيمُ﴾ أُسنِدَ القول إِليه، و إِنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ز\_ هذا خبرً، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿رَبِّى الَّذِى يُحْمِي﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ط\_ ﴿وَكُبِيتُ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ي\_ ﴿فَالَ﴾ أُسنِدَ القولُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿ أَنَا أُحْيِي وَ أُميتُ ﴾ أُسنِدَالفعلُ لِيه، و إِنَّما يصحّ لوكان العبدفاعلاًو خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. انظر تفصيل القولين و أدلَّة القائلين في التفسير الكبير، ج ٧، صص ٢٣-٢٤.

٢. تلخيص عن التيان، ج ٢، صص ٣١٤-٣١٧. قال العلامة الطباطبايى: «إن الملك في نفسه موهبة من مواهب الله و نعمه و الملك الذى تقلّده غير أهله ليس بمذموم من حيث إنه ملك و إنما المذموم إمّا تقلّد من لايليق بتقلّده كمن تقلّده جوراً و غصباً، و إمّا سيرته الخبيئة مع قدرته على حسن السيرة و يرجع هذا الثانى أيضا بوجه إلى الأول» (الميزان، ج ٣، ص ١٣١).

ثمّ العلّامة يردّ على رأى الذين قالوا إنّه ليس المراد من الملك هاهنا، ملك نمرود لكونه ملك جور و معصية لايجوز نسبته إلى الله ـ سبحانه و قال: ففيه أوّلا: إنّ القرآن ينسب هذا لملك و ما في معناه كثيراً إليه \_تعالى ـ كقوله حكاية عن مؤمن آل فرعون (يا قوم لكم الملك اليوم) (المؤمن/ ٢٩) و قوله \_تعالى ـ حكاية عن فرعون \_و قد أمضاه بالحكاية \_ (يا قوم أليس لى ملك مصر) (الزخرف/ ٥١)؛

و ثانياً: إنّ ذلك لايلائم ظاهر الآية فإنّ ظاهرها أنّ نمرود كان ينازع إبراهيم في توحيده و إيمانه لأنّه كان ينازعه و يحاجّم في ملكه، فإنّ ملك الظاهر كان لنمرود، و ما كان يرى لإبراهيم ملكاً حتّى يشاجره فيه؛ ثالثاً: إنّ لكلّ شيء نسبة إلى اللّه \_سبحانه\_و الملك من جملة الأشياء و لامحذور في نسبته إليه \_تعالى\_(الميزان،ج ٢، ص ٢٥٣).

يب\_ هذا خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. يج ـ ﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ أُسنِدَ القولُ إليه، و إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يد\_ هذا خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. يه\_ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّمْسِ مِنَ المشرقِ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ.، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يو\_ ﴿ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمُغْرِبِ ﴾ أَمرُ، و إِنَّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه. يز\_ ﴿فَهُهِتَ ۚ الَّذَى﴾ أَي تحيَّرَ عند استيلاءِ الحجَّةِ، ۚ أُسنِدَ التحيّرُ إِليه، و إِنَّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفت السنَّةُ فيه.

يح \_ ﴿ الَّذِي كَفَرَ ﴾ أُسنِدَ الكفرُ إليه، و إِنَّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه. يط\_ هذا خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ك ﴿ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ أَسنِدَ الظلمُ إليهم، و إنَّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفت السنَّةُ فيه.

كا\_ هذا خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. كب\_ الهدايةُ المنفيةُ هُنا يرادُ بها المعونةُ على سلوك طريقِ الحقِّ بـالأَلطاف الزائِـدة عـلى

الهدايةِ التي يَجبُ على اللَّهِ \_تعالى\_ فعلُها بجميع المكلَّفينَ، و هي دلالةٌ على طـريق الحـقِّ، "

١. في بهت أربع لغات، بَهُت على وزن ظرف، و بَهتَ على وزن حَذِرَ، و بَهَتَ على وزن ذهب، و بُهت على وزن ما لم يسمّ فاعله، و هذا هو الأفصح، و عليه القراءة، يقال بهت الرجل يبهت بهتا إذا انقطع و تحيّر و يقال بهت الرجل أبهته بهتاناً إذا قابلته بكذب، فالبهت الحيرة عند استيلاء الحجَّة لأنَّها كالحيرة للمواجه بالكذب لأن تحيّر المكذَّب في مذهبه كتحيّر المكذوب عليه (مجمعالبيان، ج ٢، ص ٤٣٤).

٢. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٣١٨.

٣. قال الفخرالرازي في معنى (والله لايهدى القوم الظالمين): «و تأويله على قولنا ظاهر، يكون مراده عدم خلق الهداية في قبلوب الظالمين لأنَّه ينفسّر الهدى بنخلق الهيداية و العبلم؛ (التنفسير الكبير، ج ١، ص ٣٣٤.

ثم بيَّن الفخر تفسير المعتزلة من الآية و هو أنَّه لايهديم لزيادات الألطاف من حيث إنَّهم بالكفر و الظلم سدُّوا على أنفسهم طريق الانتفاع به.

و هذه الآيةُ تدلُّ على أَنَّالمعارفَ ليستضروريةً؛ لِأَنَّها لوكانتضروريةً لمّاحاجّ إِبراهيمُ نمرودَ الكافَر، و لا ذَكَرَ لَهُ الدلالةَ عَلى إِثبات الصانِع، وَ فيها أَيضا دَلالةٌ على فَسادِ التقليدِ و حُسنِ المحاجّةِ و الجدالِ؛ لأَنَّهُ لو لمْ يكُنْ جائِزاً، لَمُنا فَعَلَ إِبراهيمُ عليه السلام - ' و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿أَوْ كَالّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ هِى خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىٰ يُحْي هٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهَا اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ هٰذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهَا اللهُ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ و شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمُ تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴾. ` كَيْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَكْسُوها لَحْماً فَلَمُ تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ ﴾. `

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ وَأُو كَالَّذِى ﴾ تقديره: "ألم تر كالذي حاجَّ إِبراهيمَ في ربّه أَو كالذي مرّ على قرية، <sup>40</sup> و موضعُ الكاف نصبُ بالفعل الذي هو تَرَ، و معناه التعجّبُ، <sup>ع</sup> أُسنِدَ الفعلُ إِليه، و إِنّما يصعُّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

 $\rightarrow$ 

كما لاحظت هذا يوافق تفسير العلّامة و قال فى ردّها: «هذا ضعيف لأنّ تلك الزيادات إذا كانت فى حقّهم ممتنعة عقلاً لم يصحّ أن يقال: أنّه ــتعالىــ لايهديم. كما لايقال: إنّه ــتعالىــ يجمع بين الضدّين فلا يجمع بين الوجود و العدم» (التفسير الكبير، ج ٧، ص ٢٩).

هذه مغالطة و الحقُّ أن يقال: كما جاء فى الآية أنّ السبب لعدم هداية اللّه الظالمين هو ظلمهم لاغير، لأنّهم انحرفوا عن صراط الفطرة بسوء اختيارهم و لم يستفيدوا من الهداية الخاصّة التي يعطيها اللّه المؤمنين بحسن اختيارهم. ١٠٠٠.

البقرة/ ٢٥٩.
 الف: «تقديره».
 ب: ـ «تقديره» إلى «قريه».

۵. هذا بناء على أن يكون قوله (ألّم تَر إلى الذي خاج إبراهِيم) في معنى ألم تركالذى حاج إبراهيم، فتكون هذه الآية معطوفة عليه، و قيل: إن الكاف زائدة، و النقدير: ألم تر إلى الذي حاج و الذي مرّ على قرية و قيل: إنّا نضمر فى الآية زيادة و التقدير: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم و ألم تر إلى من كان كالذي مرّ على قرية (راجع التفسير الكير، ج ٧، ص ٣٠).

الطوسي و الطبرسي رجّحا قول الأول (التبيان، ج ٢، ص ٣٢؛ مجمعالبيان، ج ٢، ص ٤٣٩).

۶. عن التبيان بتصرف، ج ۲، ص ۳۲۰.

ج - قال قتادة و الربيع: الذي مرّ على قرية هو عزيزُ، و هو مرويٌّ عن الصّادق المسلام -، و قال وهب بن منبّه: اله و إرميا، و هو مرويٌّ عن الباقر عليه السلام -، و قال ابن اسحاق: "و قال المنتقل و القريةُ التي مَرَّ عليها هي بيتُ المقدس، لمّا خَربَه بُخت نصر، و خاويَةٌ و أي خاليةٌ، و قيل: خراب، و قيل: هي قائمة معلى أساسها و قد وَقَع سقفُها ﴿عَلَى عُرُوشِها ﴾ أي أبنيتها ( ﴿ وَقُل اللهُ بَعْدَ مَوْتِها ﴾ أُسنِدَ القولُ إليه، و إنّما يصحُ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ هذا خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿فَأَمْاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_.
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ يَعني أَحياه، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿قَالَ كَمْ لَبِثْتَ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فعه.

ح\_ ﴿ فَالَ ﴾ أُسنِدَ القولُ إليه، و إنِّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿لَبِثْتُ يَوْمَاً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ كانَ اللهُ \_تعالى\_ أَماته فـي أَوّل النّـهارِ، و أَحـياه بـعد مِائَةِ عام في آخر النهار، فقال: يوماً ثمَّ التفتَ فرآى بقيّةً مِن الشمسِ؛ فقالَ ﴿أَوْ بعضَ يومٍ﴾، ٩

ا. وهب بن منبّه الأبناري الصنعاني: مؤرّخ، كثير الأخبار عن الكتب القديمة عالم بأساطير الأوليـن و لاسـيّما بالإسرانيليّات (٣٣-١٢٤هـ = ۶۵۴ ـ ۷۳۲م) راجع: الأعلام، ج ٨٠ ص ١٢٥.

۲. مجمع البيان، ج ۲، ص ۶۳۹. ۳. ب: «اسحاق».

٢. محمد بن إسحاق بن يسار من أقدم مؤرّخى العرب من أهل المدينه (... ـ ١٥١ = ... ـ ٧٤٨م) راجع: الأعلام،
 ج ع، ص ١٢٨. ٥. ب: "بقى قائم"، الف: "هى قائم".

العرش سقف البيت، و العروش الأبنية و السقوف من الخشب يقال: عرش الرجل يعرش إذا بنى و سقف بخشب فقوله (و هى خاوية على عُروشِها) أي منهدمة ساقطة خراب، قاله ابن عباس رضى الله عنه (التفسير الكبير، ج ع، ص ٣٣).

٨. تلخيص عن التيان، ج ٢، صص ٣٢٠ ٣٢١.

٩. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣٢٣.

و هذا خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ علىالله \_تعالى\_، و خالفتِ السنةُ فيه.

ى\_ ﴿ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ علىاللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿فَانْظُرُ ﴾ أَمرٌ بالنظر، و إنَّما يصحّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يب \_ ﴿ إِلَىٰ طَعَامِكَ و شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ أَي لم تُغَيِّره السنونَ، \ قيل: كان زادهُ عصيراً وتيناً و عِنباً، فوجد العصيرَ حُلواً، و التينُ و العنبُ لم يَتغيّرا، \ و هذا خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنةُ فيه.

يج \_ ﴿ وَانظُرْ إِلَىٰ جِمَارِكَ ﴾ أَمرُ بالنظرِ إلى حمارِه، و إنِّما يصُّح لو كان المأمورُ قـادراً عـلى الفعل، يمكن صدورُه منه، وخالفتِ السنةُ فيه.

يد (وَلِ مَنجُعَلَكَ المَه لَ لِ النّاسِ) قيل: بَه عَثَ و أَولادُ أَولادِه شيوخٌ، و رِوُى عن على على على عليه السلام و أن عزيزاً خَرَجَ مِن أهله، و امرأتُه حامل، و له خمسونَ سنةً، فأماته الله مائةَ سنةٍ، ثم بَعَثَه، فرجع إلي أهله ابنُ خمسون "سنةً و لهُ ابنُ، ابنُ، مائةُ سنةٍ، فكانَ ابنُه أَكبرُ منه، و ذلك من آياتِ الله، و قيل: لِتتعظَ أَنتَ، و يَتعَظَ الناسُ بك، أو هذا إِنّما يصح لو كانت افعالُه معللّةً بالأغراض، و خالفتِ السنةُ فيه.

يه \_ ﴿ وَانْظُرُ ﴾ أَمَره بالنظرِ و الاعتبارِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادرً اعلى الفعلِ، و خالفتِ السنةُ فيه.

يو\_ ﴿ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهُا ﴾ بِالراءِ غيرِ المُعجمةِ. ٥ و هو النشورُ أَي الحيوةُ بعدَ الموتِ، نُشِرَ الميّت إِذا عاش؛ لقوله \_ تعالى\_ ﴿ ثُمّ إِذا شَآءَ أَنْشَرَه ﴾ ؟ و قُرئَ بالزاي، و معناه نرفَعُ بعضَها

الهاء فى لم يتسنّه أصليّة او هاء سكت و اشتقاقه من السنة على الوجهين لأنّ لامها «هاء» أو «واو» و ذلك أنّ الشيء يتغيّر بمرور الزمان، و قبل: أصله يتسنّ من الحما المسنون فقلبت (الكشاف، ج ١، ص ٣٠٧ و أيضا راجع: مجمع البيان، ج ٢، ص ٤٣١؛ نورالتقلين، ج ١، ص

النيان بتصرف، ج ٢، ص ٣٢٣.
 الف: «خمسين».

۴. راجع النص فی التبیان، ج ۲، ص ۳۲۴ و ایضاً راجع: مجمعالبیان، ج ۲، ص ۴۴؛ نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۲۴.

٥. قرأ أهل الحجاز و البصرة «ننشرها» بضم النون الأولى و بالراء و قرأ أهل الكوفة و الشام «ننشزها» بالزاى،
 (مجمعاليان، ج ٢، ص ٩٣٧).

فوقَ بعضٍ، <sup>١</sup> خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يز \_ ﴿ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُماً ﴾ أَي نَعُطَّها ` باللحمِ، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يح \_ ﴿ فَلَمُّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴾ أُسنِدَ التبيانُ إليه، و إِنَّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يط ـ ﴿ قَالَ ﴾ أُسنِدَ القولُ إليه، و إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ك \_ ﴿ أَعْلَمُ ﴾ أُسنِدَ العلمُ إليه، و إِنَّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

كا\_ ﴿ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_ وخالفتِ السنّةُ فيه.

كب هذا الحكمُ لايتأتّى على مذهبِ السنّة؛ لِأَنّهم نَفَوا قُدرةَ العبدِ بدليلن: أحدُهما: إِنَّ الطرفَ الواقعَ و غيرَه معلومانِ للّهِ \_تعالى \_، و معلومُ الوقوعِ واجبُ الوقوعِ، و معلومُ العدمِ ممتنعُ الوقوع، والواجبُ و الممتنعُ غيرُ مقدورَينِ. الثاني: إِنَّ الفاعلَ إِنَّما يَفعلُ بواسطةِ المُرجِّح لامتناع وقوعِ الممكن حالةَ تساوي الطرفينِ، ثُمَّ ذلك المرجِّحُ إِنْ لم يمتنع وقوعَ الطرفِ المرجوحِ لم يخرُجُ عن حدّ الإمكان، فيفتقرُ مَعَ المُرجِّح إلى مُرجِّح آخَرَ، و لا يتسلسلُ، بل لابَدَّ و أَنْ يَنتهي إلى مُرجِّح يجبُ معه الوقوعُ، و مع الوجوبِ لاقدرةَ، و هذان الوجهانِ آتيانِ في أفعاله \_تعالى \_.

قال الله تعالى: ﴿و إِذْ قَالَ إِبراهِمُ رَبِّ أَرِنى كَيْفَ تُحْيِ الْمُونَى قَالَ أَوَلَمْ ثُوْمِنْ قَالَ بَلَى
 وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَال فَخُدْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ
 مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ الله عَزيزٌ حَكِمٌ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَإِذْ﴾ أَي و اذكُر إِذ قال، و قيل: التقديرُ: أَلم تَر إِذ قال، عطفاً على ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَـذِى حاجً﴾ و هذا ً إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فَالَ إِبراهيمُ ﴾ أُسنِدَ القولُ إليه، و إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنةُ فيهِ.

التيان، ج ٢، ص ٣٢٥.

الف: «تعطيها».

۴. تلخیص عن التبیان، ج ۲، ص ۳۲۶.

٣. البقرة/ ٢۶٠.

ج\_ ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْمِي الْمُوتَىٰ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_ وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ سببُ سؤالِ إِبراهيمَ عليه السلام ما روي، عن الصادق عليه السلام و هو قولُ الحسن و قتادة و الضحّاك، أنَّه رَأَى جيفة قد مَرَّقتها السباعُ، تأكُلُ منها سِباعُ البَرِّ و سِباعُ الهواءِ و دَوابٌ البَحر، فَسأَلَ الله علم عالى الله علم عيانٍ بعد أَن كان عالماً به من جهةِ الاستدلالِ، و هذا إنَّما يصحُّ لو كان الله علم عالى يفعلُ لِغرضٍ و غايةٍ، و خالف السنّةُ فيه.

هـ ﴿ قَالَ أُوَلَمُ ثُؤْمِنْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ أُسنِدَ الإيمانُ إلى العبد، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ قَالَ بَلَىٰ ﴾ أُخبرَ بذلك، و إِنَّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

ح\_ أُسنِدَ القولُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ط ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِى ﴾ لمّا تَوعَدَه نمرودُ بالقتلِ إِنْ لم يُحى الله \_تعالى \_ الموتى بحيثُ يُشاهده، سَأَلَ إِبراهيمُ \_عليه السلام \_ الرؤية بالعيانِ لِيطمئِنَ قلبُه إلى أَنّه لايَقتلُه الجبّار، أو ليس المرادُ الشكّ في أَنَّ اللّه \_تعالى \_ قادرُ على إحياء الموتى لأنّه كفرُ لا يجوز على الأنبياء، لأنّه \_ \_ تعالى \_ لا يجوزُ عليه \_تعالى \_ و ما لا يجوزُ، لأنّه \_ \_ تعالى \_ و ما لا يجوزُ، لأنّه

الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني مفسر كان يؤدّب الأطفال (... ـ ١٠٥ه = ... ٧٢٣م) راجع: الأعلام، ج
 ٣٠ ص ٢١٥.

٣. تفسير القمي، ج ١، ص ٩١؛ التيان، ج ٢، ص ٣٢٤؛ مجمع البيان، ج ٢، ص ٤٤٤.

۴. هذا وجه ضعیف، و أقوى الوجوه فى سبب سؤال إبراهیم أنّه أحب أن یعلم ذلك علم عیان بعد أن كان عالماً به من جهة الاستدلال و ینتقل من مرتبة علم الیقین إلى عین الیقین و هذا اختیار أكثر العلماء و المفسرین (شرح المواقف، ج ٨٠ ص ٢٧١؛ النیان، ج ٢، ص ٢٣٤؛ مجمعالیان، ج ٢، ص ۴٨٠؛ المیزان، ج ٢، ص ٣٩٤. ٣٧٤ الکشاف، ج ١، صص ٣٠٨. ٣٠٩؛ النیان، ج ٢، صص ٣٠٨. ٣٢٤.

يجدر بنا أن نشير إلى أن صدر كلام العلامة في جوابه هذا، يغاير ما يأتى به في آخر الكلام حيث يقول «إنّما سأل تخفيف المحنة بمقاسات الشبهات و دفعها عن النفس» إذ تخفيف المحنة بمقاسات الشبهات يلائم عين اليقين و لايثير توعّد نمرود أية شبهة.

\_تعالى \_ لمَّا قال له ﴿أَوَلَمُ تُؤْمِنْ﴾ مُقرَراً له، قال إِبراهيمُ: ﴿بلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ فبيَّن أنَّـه عارفٌ بذلك مصدّقُ به، و إِنّما سأل تخفيفَ المحنةِ بمقاساتِ الشبهاتِ أ وَ دفعِها عن النـفسِ، أ و هذا إنَّما يصحُّ لو كانت أَفعالُه \_تعالى \_ معلّلةً بالأَغراض، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ى ﴿ فَالَ فَخُذْ ﴾ أَمرُ، بالأَخذِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا ـ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى ـ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ ﴿أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ﴾ قيل: إِنَّها الديكُ و الطاووسُ و الغرابُ و الحمامُ، أُمِرَ بِأَنْ يُقَطِّعَها، و يُخَلِّطَ ريشَها بدمِها، و يجعلَ على كلّ جبلٍ مِنهنّ جزءاً، " و أ هذا إِنَّما يصحّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ أَي قَطَّعْهُنَّ، و قيل: أُضممهنّ إليك، ٥ أَمرٌ، إِنّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ ﴿ أُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ ﴾ قالَ ابن عبّاس: كانت أربعةً، و قال السدّي: سبعةً، و قال مجاهد: كلُّ جبلٍ على العمومِ بحَسَبِ الإمكان، كأنَّه قيل: كُلُّ فِرقةٍ على جبلٍ يُـمْكِنُكَ التفرقةُ على، و عن الباقر و الصادق عليهما السلام حكانت عشرةً، و في روايهٍ أُخرىٰ: سبعةً، أمرٌ، إنّا يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

يه \_ ﴿ ثُمَّ ادعُهُنَّ ﴾ أَمرُ، إنَّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يو\_ ﴿يَأْتِينَكَ سَعْياً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يز\_ ﴿وَاعْلَمْ﴾ أَمرُ بالعلمِ، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

۱. الف: «الشبهه». ۲. عن التبيان بتصرف، ج ۲، صص ۲۲۶-۲۲۷.

٣. ب: «جزاءً».
 ٢. راجع النص فى التبيان، ج ٢، ص ٣٢٧.

۵. تلخیص عن التبیان، ج ۲، ص ۳۲۸.

عن أبى بصير عن أبى عبدالله ... فقال الله عزّوجل : ﴿ فصرهن إليك ﴾ أى قطعهن ثمّ اخلط لحمهن و فرقهن على عشرة جبال... (تفسير القمى، ج ١، ص ٩١).

٧. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٣٠.

يح\_ ﴿ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يط\_ ﴿حَكيمٌ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالهُمْ فِي سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَتْ سَبْعَ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةً حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَ اللّٰهُ واسِعٌ عَلَيمٌ ﴾. \ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةً حَبَّةٍ وَ اللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَ اللّٰهُ واسِعٌ عَلَيمٌ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنةُ هذه الآيةَ من وجوهٍ:

أ ـ ﴿ يُنْفِقُونَ ﴾ أُسنِدَ الإِنفاقُ إلِيهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيهِ.

ب\_ ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امـتنع الكـذبُ عــلىاللــه ــتعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ علىاللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَاللّٰهُ يُضاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_.
 و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله \_ تعالى \_ ، و خالفتِ السنّةُ فيه . و \_ معناه: واسِعُ المقدورِ، لايُشَقّ عليه ٢ ماشاءَ مِن الزيادةِ، إِنَّما يصعُّ لو كان اللهُ \_ تعالى \_ قادراً، و لايتمُّ ذلك عند أَهل السنّةِ لدليلين نفوا بهما قدرةَ العبدِ، آتيانِ في حقّه \_ تعالى \_ .

ز\_ ﴿عليمٌ﴾ بِمن يستحقّ الزيادة، و قيل: المرادُ واسعُ الرحمةِ، لايضيقُ عن مضاعفته، "عليمُ بِما كانَ مِن النفقةِ، " و هذا خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

۱. البقرة/ ۲۶۱. ۲. ب: «عنه». ۳. ب

۴. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٣٣.

۳. ب: «مضاعفة».

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالْهُمْ فِي سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَ لا
 أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهمْ وَ لاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خَالَفُتُ السِنَّةُ هَذَهُ الآيةَ مِن وجُوهُ:

أ\_ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ﴾ أُسنِدَ الإِنفاقُ إِليهم، و إِنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿ أَمْوٰا لَهُمْ ﴾ أَضاف الأَموالَ إِليهم، و إنّهما تبصحُّ الإضافةُ بالملكِ أَو التبصرّف، واللّه \_تعالى\_ هو المالكُ و المتصرّفُ لاستحالةِ وقوعِ الفعلِ من العبدِ عندهم، و إِنّما تصحّ الإضافةُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أبوابُ البِرّ، و قيل: الجهادُ، ` و كِلاهُما إِنّما يصحّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ثُمَّ لايُتْبِعُونَ﴾ أُسنِدَ [عَدَمُ] الاِتباعِ إليهم، و إِنّما يصح لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ مَا أَنْفَقُوا ﴾ أُسنِدَ الإنفاقُ إليهم، و إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ مَنّاً ﴾ أَى ذِكراً مِنَ المُنفقِ يُنَغِّضُ المعروفَ مثلَ: أَعطيتُ فلاناً، أَو أَنعمتُ عليه، أَو تَفضّلتُ و ما أشبه ذلك من الكلام المنغّضِ للنعمةِ، و أصلُ المنّ القطعُ و يُسمّىٰ ما يُكدّر النعمةَ منّاً لاَنه قطع الحقّ الذي يجب بها، و المنّةُ لِلنعمةِ العظيمةِ؛ لإنها تَجَلّ عن قطعِ الحقّ بها لِعظمِها، " و هذا إنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ لا أَذَى ﴾ كقوله أَنتَ أَبداً فقيرٌ، \* و مَنْ أَبلاني بكَ، و أَراحني اللَّهُ منك، و شِبهُه ممّا يُؤذي قلبَ المُعطي، و هذا إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢٤٢. ٢. عن التبيان بتصرف، ج ٢، ص ٣٣٣.

٣. تلخيص عن النيان، ج ٢، ص ٣٣٣. من قيراً».

ح\_ ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ الأَجرُ هو النفعُ المستحَقُّ بالعملِ، \ و هذا إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

طـ ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلىاللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فـه.

ي - ﴿وَ لاَخُوفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ الخوفُ هو توقعُ الضررِ الذي لايُؤمنُ وقوعُه، الله وإنّما يحسنُ لو حصَلَ الموجبُ، و هو مخالفةُ أَمرِالله \_تعالى\_، و إنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 يا \_ هذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ هذا إِنّما يصحُّ لو كان العصيانُ يوجِبُ الانتقامَ بحيثُ لو فَعَلَهُ المُكَلَّفُ استحقَّ العقابَ، فحَصَل الخوفُ، و هذا إِنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ هذا خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ الحزنُ الغمُّ الذي يغلُظُ على النفوسِ، قيل في معنى هذا قولانِ: أَحدهما: إِنَّه لاخـوفُ عليهم بفوتِ الأَجرِ، و الثاني: لاخوفُ عليهم لِأَهوال الآخرةِ، و هذا كـلُّه إِنّـما يـصتُّ لوْ وَجَبَ الجزاءُ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يه ـ الآيةُ تدلُّ على أَنَّ الوعدَ بشرطٍ صحيح؛ لِأَنَّه المفهومُ مِن الكلامِ؛ و لِأَنَّ تقديرَه: إِنْ لم يُتبعوا ما أَنفقوا مَنَّا و لا أَذَى فلهم مِن الأَجر كذا و كذا، و هذا إِنّما يصحُّ مع القول بأَنَّ أَفعالَه \_تعالى ـ معطَّلةً بالأغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. قال الفخر الرازي: «احتجّت المعتزلة بهذه الآية على أن العمل يوجب الأجر على الله ـ تعالى ـ و أصحابنا يقولون: حصولُ الأجر بسبب الوعد لابسبب نفس العمل، لأن العمل واجب على العبد و أداء الواجب لايوجب الأجر» (التفسير الكير، ج ٧، ص ٥١).

قال العلّامه: «الثواب و العقابُ إنّما يستحقّان على اللّه \_تعالى ـ لأنّه \_تعالى ـ هو المكلّف لاغير و هو الذي جعل هذه الأفعال شاقةً، و هو \_تعالى ـ المختص بالقدرة على إثابة المكلّف دائماً فكان الاستحقاق عليه \_تعالى ـ». (منهاج اليقين، صص ٣٤٨-٣٤٩).

٢. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٣٢.

قال الله تعالى: ﴿ فَوْلٌ مَعرُونٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَـ تَبَعُهُا أَذَى واللَّـهُ عَنيٌ حَليمٌ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أَ ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾ أَي حَسَنُ، لا وجهَ قبح ۖ فيه، و هو أَن يقولَ للسائِلِ قولاً معروفاً يَردُّ عليه حُسْناً مِن غيرِ صدقةٍ يُعطيها إِيّاه، " و هذا إِنّما يصحّ مع القولِ بالحُسنِ و القُبحِ العـقليّين، وخالفتِ السنّةُ فيه. \*

ب. ﴿وَ مَغْفِرَةٌ﴾ أَي سِترُ الخَلَةِ ٥ على السائِل، و قيل: المغفرةُ له بالعفو عَنْ حالِه و قَدْ جعل الله \_تعالى\_ القولَ المعروفَ و المغفرةَ الصادرَين عن العبدِ خيرٌ مِن الصدقة، و هذا إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_الصدقةُ الإعطاءُ الصادِرُ عنِ العبدِ بغير عِوَضٍ متقرِّباً به إلى اللهِ \_تعالى... و هذا إنما يصح لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

٥. الحاجة و الفقر.

١. البقرة/ ٣٤٣. ٢. ب: «قبيح».

٣. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٣٣٥. و قيل: معناه دعاء صالح نحو أن يقول: صنعالله بك و أغناك الله عن المسألة و أوسع الله عليك الرزق و أشباه ذلك و قيل: معناه عدة حسنة (مجمعالبان، ج ٢، ص ٤٤٨).

٧. إنّ الأشاعرة يعتقدون أنّ القبيح ما نهى عنه شرعا و الحسن بخلافه و لاحكم للعقل فى الحسن الأشياء و قبحها و ليس ذلك عائداً إلى أمر حقيقى فى الفعل يكشف عنه الشرع بل الشرع هو المثبت له و المبين و لو عكس القضية فحسن ما قبحه و قبح ما حسنه لم يكن معتنعا و انقلب الأمر. قال الايجي: فى معنى الحسن و القبح لمعان ثلاثة: الأوّل صفة الكمال و النقص يقال: العلم حسن والجهل قبيح و لانزاع أنّ مدركه العقل، الشاني ملائمة الغرض و مناخرته و قد يعبر عنها بالمصلحة و مفسدة و ذلك أيضاً عقلى و يختلف بالاعتبار فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه ومفسدة لأ وليائه، الثالث: تعلنى المدح و الثواب أو الذم و العقاب و هذا هو محل النزاع فهو عندنا شرعى و عند المعتزلة عقلى، قالوا للفعل جهة محسنة أو مقبحة ثم أنّها قد تدرك بالضرورة كحسن الصدق الضار و قبح الكذب النافع مثلاً و قد لاتدرك بالعقل و لكن إذا ورد به الشرع علم أنّ فيه جهة، محسنة كما فى صوم آخر يوم من رمضان أو مقبحة لصوم أول يوم من شؤال (راجع: المواقف، ٣٢٩-٣٢٣).

هـ. ﴿ يَتْبَعُهُا أَذَى ﴾ إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿واللّهُ عَنِيُّ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على اللّه\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ز\_ إِنّما يكونُ غَنيّاً لو لم يَحتَجْ إلى غيره مِنْ جميعِ الأَشياءِ، سواءً كان ذاتاً أَو معنىً أو غيرَ ذلك، فلا يفتقرُ في قدرتِه و لا في علمه إلى غيرِه مِنَ القُدرةِ و العلمِ و غيرِ ذلك مِـن المـعانى، وخالفتِ السنّةُ فيه. \

ح - ﴿ حَلِيمٌ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ط ـ الحلمُ هو الإِمهالُ بتأخيرِ العقوبةِ للإِنابةِ، و لو وَقَعَ عِوَضَ حليمٍ غيرُه كَحميدٍ أَو عليمٍ، لم يَحْسُنْ لِأَنّه \_ تعالى \_ لمّا نهاهم أَنْ يُتبعوا الصدقة بالمنّ، بَيّنَ أَنّهم إِنْ خالفوا ذلك فهو غنيٌ عن طاعتِهم، حليمُ في أَنْ لايعاجلَهم بالعقوبة. \

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ و لأيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُر ابٌ فَأَصابَهُ وَالِلّٰهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾. " وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِروُنَ عَلَىٰ شَيْءٍ مَا كَسَبُوا وَاللّٰهُ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ فِيا أَيُّهَا الَّذِينِ اٰمَنُوا﴾ أُسنِدَ الإِيمان إلِيهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبد فـاعلاً، وخـالفتِ السنَّةُ فعه.

ب\_ ﴿لا تُبْطِلُوا﴾ نهيُّ و هو إِنَّما يصحُّ لو صَدَرَ الفعلُ من العبدِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿صَدَقاتِكُمْ﴾ أَضافَ التصَدُّقَ ٢ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنةُ فيه.

د\_ ﴿يِالْمَنِّ ﴾ أُسنِدَ المنّ إليهم، و إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿وَ الْأَدْىٰ﴾ أَسند الأذى إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّهُ فيه.

أن الأشاعرة يعتقدون صفات الله غير ذاته زائد على ذاته؛ و الله \_تعالى\_ عالم بعلم، قادر بقدره، حى بحيوه مريد بإرادة، متكلم بكلام، سميع بسمع، و بصير ببصر... (رك: العلل و النحل، ٩٤-٨٩، المواقف، ٢٧٩\_٢٨٠).
 عن التيان بتصرف، ج ٢، ص ٣٣٥.

۴. ب: «التصديق».

و\_ ﴿كَالَّذِى يُنْفِقُ مُالَهُ﴾ أُسنِدَ الإِنفاقُ إِلى العبدِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز \_ ﴿ رِثَاءَ النَّاسِ ﴾ أُسنِدَ الرياءُ إِلَى العبدِ، و إِنّما يصحّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ح \_ ﴿ وَلا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأُخِرِ ﴾ أُسنِدَ عدم الإِيمانِ إِلَى العبدِ، و إِنّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ط ﴿ فَتَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانٍ عَلَيهِ تُرابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً ﴾ ضَرَبَاللّه \_ تعالى \_ هذه الآية مثلاً لِعملِ المنافق و المتنانِ جميعاً؛ فَإِنَّهما إذا فَعَلا لغيرٍ وجهِ اللّه أَو قَرَنا الإِنفاق بالمن والأَذى، فإنَّهما لايستحقّانِ عليه ثواباً، و شَبّة ذلك بالحجرِ الصُلبِ الذي عليه تراب، فأزالَ المطرُ ما عليه من الترابِ، فَإِنّه لايقدرُ أَحدُ على ردِّ ذلك الترابِ عليه، و كذا المتنانُ إذا دَفَع صدقته و قرن بها المنَّ فقد أَوقَعَها على وجهٍ لا طريق له إلى استدراكه و تلافيهِ لوقوعهِ على الوجهِ الذي لايستحقُّ عليه الثواب، أو هذا إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ى = ﴿ مُمّا كَسَبُوا ﴾ أُسنِدَ الكسبُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 يا = ﴿ وَاللّٰهُ لاَ مَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرِ بِنَ ﴾ أُسنِدَ الكفرُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً.
 و خالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ هذا خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_،و خالفتِ السنّةُ فيه. يج \_ مَعنى ٢ هذا أنّه لايهديهم إلى طريقِ الجنّةِ على وجهِ الإِثابةِ لهم، و يحتملُ لايهديهم أي لايقبلُ أعمالهم، كما يقبلُ أعمالَ المهتدين مِن المؤمنين لِأَنَّ أَعمالهم لا يَقَعُ على وجهٍ يستحقّ بِها المدحَ. ٣

قال الله تعالى: ﴿وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالْهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَـشْبِيتاً مِـنْ أَنْفُيهِمْ كَمَثَلِ حَبّةً بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ عِنْ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. أ
 وَاللَّهُ عِنْ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. أ

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٣٣.

٢. معناه على قول الأشاعرة، سلب الإيمان (التفسير الكبير، ج ٧، ص ٥٩).

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ﴾ أُسنِدَ الإِنفاقُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبد فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ أَضاف الابتغاءَ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ تَثْبِيتاً مِن أَنْفُسِهِم﴾ أُسندَ التَثبتُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَاللَّهُ مِنا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ معناه أَنَّهُ عالمٌ بِأفعالكم؛ فيجازيكم بِحَسبها، و في الآيةِ ترغيبٌ و ترهيبٌ، او إِنَّما يصحّ ذلك لو كانت أَفعالُه \_تعالى\_ معلَّلةً بِالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و ـ الترغيبُ والترهيبُ إِمّا أَنْ يَقعا على مطلقِ الفعل، فيلزمُ الترجيحُ مِنْ غيرِ مُرجّحٍ في تخصيصِ أَحدِهما بِبعض الأَفعال والآخَرِ بالبعض الآخرِ، و إِمّا أَنْ يَقعا على الوجوهِ و الاعتباراتِ أَوْ عَلى الصفاتِ المتعلّقةِ بِها المقتضيةِ للحُسنِ و القبحِ، و ذلك إِنّما يتمُّ لو قيل بالحسنِ والقبحِ العقليّين، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَنَّةُ مِن خَيلٍ وَ أَعْنَابٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا الأَنْهارُ لَه فِها مِنْ كُلِّ النَّمَاتِ وَ أَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ لَا أَنْهارُ لَه فِها مِنْ كُلِّ النَّمَاتِ وَ أَصَابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ لَا نَهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ أَيُودُ أَحَدُكُمْ ﴾ مَثَلُ ضَرَبه اللَّهُ \_تعالى ـ في الحسرةِ بسلبِ النعمةِ للمرائي في النفقةِ لإنَّه

راجع النص فى النبيان، ج ٢، ص ٣٤٠.
 البقرة/ ٢۶۶.

۲. ب: «القبيح».

ينتفع بِها عاجلاً و تَنْقطعُ عَنهُ آجِلاً [في] أحوجَ ما يكونُ إليه، و قيل: مثلُ للمُفرطِ في طاعةِ الله بملاذٌ الدنيا، يحصُل في الآخرة عَلى الحَسرةِ العظمٰى، و قيل: هو مثلُ لِلذي يختِمُ عملَه بِفَسادٍ، آ و هذا الاستفهامُ تقريرُ و إنكارُ، و قد أُسندَ ذلك إلى العبدِ، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآياتِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ أُسندَ التفكّرُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. د\_ هذا صريحُ في إِثبات الغايةِ والغرضِ في أَفعاله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَرْضِ وَ لاتّيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ... ﴾. "

أَقُولُ: خَالَفَتَ السُّنَّةُ هَذَهُ الآيةَ مِن وجوه:

أ\_ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ الْمَنُوا ﴾ أُسندَ الإِبمانُ لِيهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ب\_ ﴿ أَنْفِقُوا ﴾ أَمرٌ بِالإِنفاق، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه.

ج\_ ﴿ مِن طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ أُسندَ الكسبُ إليهم، \* و إنِّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ بِمُمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـهـ \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا ﴾ نهى عَن التَيَمّمِ أَي التعمّدِ، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فعه.

هكذا جاء في التبيان، الأصل و الف و ب: ـ «في».

٢. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٣٤٠. أنظر تفصيل هذا المثل في التفسير الكبير، ج ٧، ص ٤٢.
 ٣. النقرة/ ٢٤٧.

و\_ ﴿مِنْهُ تُثْفِقُونَ﴾ أُسندَ الإِنفاقُ إِليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَلَسْتُم بِالْخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنيُّ حَمِيدٌ ﴾. \
 أقول: خالفت السنّة هذه الآية من وجوه:

أَ ﴿ وَلَسُنَمُ بِالْخِذِيهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ أُسندَ الإغماضُ، و هو التساهُلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. والمعنى: و لستم بآخذيه إِلّابوَكسٍ ٢ و كَيف تُعطُونَه في الصدقة؟ ج\_ ﴿ وَاعْلَمُوا ﴾ أَمرُ بالعلم، و إنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه. هـ معناهُ غنيٌّ عن صدقاتِكم، و إِنّما دعاكم إليه لِينفعَكم، "و هو صريحُ في إِثباتِ الغايةِ في أَفعاله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ مَهِيدٌ ﴾ قيل: مُستحقّ للحمدِ عَلَى نعمه، و قيل: موجبٌ للحمدِ على طاعتهِ، \* و هـذانِ إنّما يصحّانِ لو كانت أَفعاله \_تعالى\_ معلّلةً بالأَغراضِ والحِكَم، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز ـ هذا خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىــ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ
 وَ فَضْلاً واللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيمٌ ﴾. ٥

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ\_ ﴿الشَيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ﴾ أُسندَ الوعدُ إلى الشيطانِ، و إِنّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢۶٧. ٢. الوكس: النقص.

۴.تلخیص عن التبیان، ج ۲، ص ۳۴۶.

٣٤. عن التيان بتصرف، ج ٢، ص ٣٤٤.
 البقرة/ ٢٤٨.

ب\_ هذا خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ أُسندَ الأَمرُ إليه، و إنّما يصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ هذا خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ الفحشاءُ: المعصيةُ، وإِنَّما يتحقَّق لو استندَ الفعلُ إِلى العبدِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿مَغْفَرَةً مِنْهُ﴾ أَي يَعِدُكم بالسّترِ عليكم و الصَفحِ عن العقوبة، \ و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ فَضْلاً﴾ <sup>٢</sup> يعني وَ يعدكم أَنْ يُخلِفَ عليكم خيراً من صدقاتِكم و يتفضّلَ عـليكم و يسبغَ عليكم نِعَمَه ٣ وَ يُوسِّعَ في أَرزاقكم، و هذا إِنَّما يـصحُّ لو كـانت أَفـعاله \_تـعالى\_ مـعلَّلةً بالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ط\_ ﴿وَاللّٰهُ وَاسعٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ى\_ ﴿وَاسِعُ ﴾ أَي يُعطي من سِعةٍ ﴿عَلِيمٌ ﴾ حيثُ يَضَعُ ذلك و يعلم الغيب و الشهادة، أ و هذا خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَ مَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾. ٥

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣٤٤.

٣. أشار الفخر إلى نقطة لطيفة و قال: «فالمغفرة إشارة إلى منافع الآخرة، و الفضل إشارة إلى ما يحصل فى الدنيا من الخلق، و روى عنه صلى الله عليه و سلم "أن الملك ينادى كل ليلة اللهم أعطِ كلَّ منفق خلفا و كلّ ممسك تلفا" و فى هذه الآية لطيفة و هى أن الشيطان يعدك الفقر فى غد دنياك و الرحمن يعدك المغفرة فى غد عقباك، و وعد الرحمن فى غدالعقبى أولى بالقبول» (التفسيرالكبير، ج ٧، ص ٧٠).

٣. راجع النص في النيان، ج ٢، ص ٣٤٤.

۴. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣٤٨.

٥. البقرة/ ٢۶٩.

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ قيل: الحكمةُ الحملةُ القرآنِ: ناسخهِ و منسوخِه و محكمِه و متشابهِه و مقدّمِه و مؤخّرهِ الله و حرامِه و غيرِ ذلك، و قيل: علمُ الدّين، و قيل: النبوّة، و قيل: الفهمُ، و قيل: الخشيةُ، و قيل: العلم الذي تعظُمُ منفعتُه و تجلُّ فائدتُه، و إِنّما سُمّي العلمُ فائدةً ٣ لِأَنّه يمتنعُ به من القبيحِ لِما فيه من الدعاءِ إلى الحسنِ والزجرعَن القبيح، أو هذا إِنّما يبصحُّ لو كانت الأَفعال تنقسمُ إلى الحسنِ و القبيح العقليّينِ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثيراً ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَ مَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ أُسندَ التذكّر إليهم، و إنّما يـصحُّ لوكـان العـبدُ فـاعلاً. وخالفت السنّةُ فيه.

هــ هذا خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ
 مِن أَنْصارٍ ﴾. ٥

أَقُولُ: خَالَفُتُ السُّنَّةُ هَذَهُ الآيةَ مِن وجوه:

أ ـ ﴿ وَ مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾ أُسندَ الإنفاقُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. قال السيّد الطباطبايي في معنا الحكمة: «الحكمة بكسر الحاء على فعلة بناء نوع يدل على نوع المعنى فمعناه النوع من الإحكام و الإتقان أو نوع من الأمر المحكم المتقن الذي لايوجد فيه ثلمة و لافتور و غلب استعماله في المعلومات العقلية الحقة الصادقة التي لاتقبل البطلان والكذب ألبتّه». (الميزان، ج ٢، ص ٣٩٥).

نعى (الف): «ناسخة و منسوخة، محكمة و متشابهة و مقدمة و مؤخرة».

٣. في التبيان: إنَّما قيل للعلم حكمة لأنه يمتنع به من القبيح... ج ٢، ص ٣٤٩.

عن التبيان بنصرف، ج ٢، صص ٣٤٨ـ٣٤٨. ٥. البقرة/ ٢٧٠.

ب\_ ﴿ أَوْنَذَرْتُمْ ﴾ أُسندَ النذرُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّة فيه.

ج ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ أَي يُجازي عليه: لأَنه عالمُ به، فَدَلَّ بذٰلك العلمِ على تحقّقِ الجَـزاءِ إيجازاً لِلكلامِ، أَ وَ هُو خَبْرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ الجزاءُ إنّما يكونُ لو اقتضتِ الطاعةُ الثوابَ و المعصيةُ العقابَ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ مَا لِلظُّالِلِينَ ﴾ أَسند الظلمُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿مِنْ أَنْصَارٍ﴾ جمعِ نصيرٍ، كَشريف و أشراف، خبرٌ، ` إِنّما يُعلم صدقُه لو امـتنع الكـذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِبًا هِى وَ إِنْ تُخْفُوهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللّٰهُ عِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآية من وجوه:

أ ـ ﴿ إِنْ تُبْدُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿الصَّدَقاتِ﴾ هي ما يَدفعُه الإِنسانُ إِلَى الغيرِ عَلَى وجهِ الإِحسانِ إِلِيهِ مُتقرّباً به إلى اللّه \_تعالى\_ من غير عِوَض، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ فَنِعِمًا هِيَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ هذا الحكمُ إِنّما يصحُّ لوكان للفعلِ تأثيرُ في استحقاقِ المدحِ و الذمِّ والثوابِ و العقابِ اللذينِ إِنّما يثبتانِ لوكانت أَفعالُه ـتعالىـ مُعلَّلةً بـالحِكَمِ والمـصالحِ و الأغـراضِ، وخـالفتِ السنّةُ فعه.

هـ ﴿ وَ إِنْ تُخْفُوهَا ﴾ أُسندَ الفعلُ إلى العبدِ، و إِنَّـما يـصحُّ لوكـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فـه.

راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣٥٠.

۲. راجع النص فی التبیان، ج ۲، ص ۳۵۰.

و\_ ﴿وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَزَاءَ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إِنَّ ما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فيه.

ز\_ ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُم ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح ـ إِنَّما يَصِحُّ هذا الحكمُ بِما يَشتملُ العليه مِن المصلحةِ، و هـو أَنَّ المصدَّقَ إِذا أَخـفىٰ صدقتَه، كانت خالصةً لوجهه ـ تعالى ـ غيرَ مشتملةٍ على الرياءِ و السُمعةِ، و إِنَّما يصحُّ لو كانت أفعالهُ \_ تعالى ـ معلَّلةً بالأعراضِ و المصالح، و خالفتِ السنّةُ فيه.

طـ ﴿و يُكَفِّرَ عَنْكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ، وخـالفتِ السنّةُ فعه.

ى \_ ﴿ مِنْ سَيِّنَاتِكُمْ ﴾ أُسندَ السيّئةُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يا \_ ﴿ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أُسندَ العملُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يب \_ ﴿ خَبِرٌ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَلٰكِنَّ اللّهَ يَهْدى مَنْ يَشْاءُ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾. \ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ مَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_ تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ أُسندَ الإِنفاقُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

۱. الف: «اشتمل». ۲. البقرة/ ۲۷۲.

د\_ ﴿ فَلِأَنَفُسِكُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ مَا تُنْفِقُونَ ﴾ أُسندَ الإِنفاقُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و ـ ﴿ إِلّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّهِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى الله \_تعالى\_،
و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ أُسندَ الإِنفاقُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ط\_ ﴿وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ى ـ كيف يتحقّقُ هذا الخبرُ؟ فَإِنَّهُ إِنّما يصحُّ لو لم يكلِّفِ اللّهُ ـ تعالى ـ مالايُطاقُ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطْيعُونَ ضَرْباً فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَقُّفِ تَغْرِفُهُمْ بِسِيمُهُم لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَ مَا تُنْفِقُوا مِن خَيرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾. \ ما تُنْفِقُوا مِن خَيرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَليمٌ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ قال الباقرُ عليه السلام \_: نزلت في أصحاب الصُّقّةِ، و قال مجاهد و السدّي: [الفقراء مُ المذكورون في الآيه]، هم فقراء المهاجرين، والعاملُ فيه محذوفٌ، تقديرُه: النفقةُ للفقراءِ، و قد تقدّم ما يدلّ عليه. مُ ﴿ الَّذِينَ أُحْصِرُوا ﴾ الإحصارُ منعُ النفسِ عن التصرّفِ لمرضٍ أو حاجةٍ أو

البقرة/ ۲۷۳.
 الأصل و الف و ب: «هم فقراء المهاجرين» صُحَح على أساس التبيان.

٣. في الفقراء.

٩. هذا أحسن الوجوه و قيل: أن تقدير الآية: اعملوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للفقراء: و قيل: يجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف و التقدير: و صدقاتكم للفقراء (التفسير الكبير، ج ٧، ص ٨٤).

مخافة، و الحصرُ هو منعُ الغير، و ليس كالأَوّلِ لِأَنه منع النفسِ، قال قتادةُ: منعوا أَنفسَهم مِن التصرّفِ في التجارةِ للمعاشِ خوفاً مِن الكفّار، أو قال السدّي، منعهم الكفّارُ بالخوف منهم و لو كان الأمرُ على ما ذَكَرَ لكان حُصِروا؛ لِأَنَّ الذي يمنعه العدوُّ محصورٌ، والذي يمنع نفسَه مُحْصَرُ، وهذا إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي الجهاد، أَلزموا أنفسَهم أَمرَ الجهادِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿لا يَسْتَطْبِعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرضِ ﴾ ليسَ المرادُ أَنَّهم لايقدرونَ، بل لَمّا مَنَعوا أَنفسَهم عن التصرّفِ بغيرِ الجهادِ صاروا في حكم غيرِ المستطيع، كما يُقال: أَمرني الحاكمُ بالسكونِ، فلا أَقدرُ على الحركةِ، و ليس المرادُ سِلبَ القدرةِ، أ و هذا إنِّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، وإِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿أُغنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فيه.

و\_ ﴿تَغْرِفُهُمْ ﴾ أُسندَ المعرفةُ إليه، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ بِسِيمُهُمْ ﴾ السيماءُ العَلامةُ، قال مجاهد: معناه هُنا التخشع، ٣ و قال السـدّي: عــلامةُ ٢ الفقر، ٥ و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ﴾ لايدلُّ على أنَّهم كانوا يسألونَ غيرَ إِلحافٍ، بل هو كقولِك: ما رأيتُه، بل تريدُ أنَّهُ ليسَ له مثلٌ، فَيُرى، قاله

ا. قال الطبرسي في معنى الإحصار: «و قوله في سبيلالله يدل على أنهم حبسوا أنفسهم عن التقلّب لاشتغالهم بالعبادة و الطاعة». (مجمع البيان، ج ٢، ص ٣٥٤).

٣. هكذا جاء فى التبيان و مجمع البيان. و الأصل و ب: «الخشع»، الف: «الحسع».

 <sup>4.</sup> هكذا جاء فى التبيان و ب: «ملازمة الفقراء» و الف: «ملازمة الفقر» صُحَحَ على أساس التبيان.

٥. قال الفخر بعد أن نقل الاقوال: «و عندى أن كل ذلك فيه نظر؛ لأن كل ما ذكروه علامات دالة على حصول الفقر و ذلك يناقضه قوله ( يحسبهم الجاهل أعنياء من التعقف) بل المراد شيء آخر، هو أن لعبادالله المخلصين هيبة و وقعاً في قلوب الخلق كل من راهم تأثر منهم و تواضع لهم و ذلك إدراكات روحانية لاعلامات جسمانية». (التفسير الكبير، ج ٧، ص ٨٤).

الفرّاءُ والجبائي، و قال الزجاج: معناه لم يكنّ سؤالٌ فيكونَ إِلحاحٌ، و إِنّما جاز هذا الاختصاص بالذكر، لِأَنَّ المعنى نفئ صفةِ الذمّ عنهم. \

و\_ ﴿ اِلْحَافاً ﴾ قال الزجّاج: بأنَّه مأخوذٌ من اللحافِ في التغطية، <sup>٢</sup> و هذا إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ قال علماؤنا: في هذه الآيةِ دلالَةٌ على فَسادِ قولِ المجبّرةِ في الاستطاعة لأَنه \_تعالى\_ إذا أَعذر من لايستطيعُ للمخافة، كان مَنْ لايستطيعُ لِعَدم القدرةِ أعْذَرُ. ٣

ى \_ ﴿وَ مَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ ﴾ أُسندَ الإِنفاقُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يا۔ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللَّه \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

يب\_ المرادُ بعلمه أنّه يجازيكم عليه، كقوله \_تعالى\_ ﴿وَ مَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ \* و الجزاءُ إنّما يكونُ في مقابلةِ الفعل، و إنّما يصعُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالْهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْـرُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾. ٥

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ﴾ أُسندَ الإِنفاقُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ قال ابنُ عبّاس: نزلت هذه الآيةُ في علي علي السلام - كانت معه أربعةُ دراهم فأنفقها على هذه الصفةِ بالليلِ و النهار و في السرِّ و العلانيةِ، و هو المرويُّ عن الباقر و الصادق عليهما السلام و حينئذٍ يكون حكمُها سارٍ في كلِّ مَنْ فَعَلَ مثلَ فِعلهِ عليه السلام -

١. ذكر الفخر الرازى في معنى (لا يسألون الناس إلحافا) ستّة أوجُه. (التفسير الكبير، ج ٧، صص ٨٧ـ٨٨).

٢. تلخيص عن التيان، ج ٢، صص ٣٥٤ ٢٥٧.

٣. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٣٥٧.

البقرة/ ۲۷۴.

۴. البقرة/ ١٩٧.

ا و له فضلُ الاختصاصِ بالسبقِ إِلى ذٰلك، و نزولُ الآيةِ من جهته، و الأَقوىٰ أَنَّ الأَفضلَ موافقةُ هذه الصفةِ، و هو الإِنفاقُ فى الأَحوال الأَربعةِ، و قال ابن عباس: إِنَّه كان معمولاً به إلى حين نزولِ فرضِ الزكاة، و قال الرماني: و من تابَعَه مِن المعتزلةِ لايجبُ هذا الوعدُ إِذا ارتكبَ صاحبُها الكبيرةَ، كَما لايَجبُ إِذا ارتدَ، و أَبطله شِيخنا الطوسي للهما الله \_ بإبطالِ القولِ بالإحباط وَ المئونِ حقيقةً مرتداً. "

ج \_ ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الأَجْرُ عَلَى العَمْلِ، \* و ذَلكَ إِنَّمَا يَصَحُّ لُو كَانَ العَبْدُ فَاعَلاً، و خَالفَتِ السَنَّةُ فَيْهِ.

هـ ﴿ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فَيْهِ.

مجمع البیان، ج ۲، ص ۶۷۷؛ تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۱۵۱؛ عیون أخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۰۷؛ الدرالمنثور، ج ۱، ص ۳۶۳؛ الکشاف، ج ۱، ص ۳۱۹؛ التفسیر الکبیر، ج ۷، ص ۹۸؛

و روى عن أبى ذر و الأوزاعي أنّها نزلت فى النفقة على الخيل في سبيل الله (التيان، ج ٢، ص ٥٧؛ مجمع الميان، ج ٢، ص ٩٥٪ المحدث: «أقول: و المرادُ بهم ج ٢، ص ١٩٤٪ التفسير الكبير، ج ٧، ص ٨٩٪. قال العلامة الطباطبائي بعد ذكر الحديث: «أقول: و المرادُ بهم المرابطون الذين ينفقون على الخيل ليلاً و نهاراً، لكن لفظ الآية أعنى قوله: (سرّاً و علانية) لاينطبق عليه إذ لامعنى لهذا التعميم و الترديد في الإنفاق على الخيل أصلاً». (الميزان، ج ٢، ص ٢٠٧)

قال الزمخشرى: «و قيل نزلت فى أبى بكر الصديق \_رضى الله عنه حين تصدّق بأربعين ألف دينار، عشرة بالليل و عشرة بالليل و عشرة الله و عشرة فى السر، و عشرة فى العلانية». (الكشاف، ج ١، ص ٣١٩) و روى الفخر الرازى الحديث عن الزمخشرى (التفسير الكبير، ج ٧، ص ٨٩).

ذكر الألوسى فى تفسيره فى ذيل هذا الحديث: «أنّ الإمام السيوطى تعقّبه بأنّ خبر تصدّقه بأربعين ألف دينار إنّما رواه ابن عساكر فى تاريخه عن عائشة و ليس فيه ذكرٌ من نزول الآية وكان من ادّعى ذلك فهمه مما أخرجه ابن المنذر عن ابن إسحاق، قال: لمّا قبض أبوبكر و استخلف عمر خطب الناس فحمدالله و أثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيّها الناس إنّ بعض الطمع فقر و إنّ بعض اليأس غنى و إنكم تجمعون مالاتأكلون، و تؤملون ما لاتدركون، و اعلموا أنّ بعض الشعّ شعبة من النفاق، فأنفقوا خيراً لأنفسكم، فأين أصحاب هذه الآية، و قرأ الأيةالكريمة، و أنت تعلم أنّها لادلالة فيها على نزولها فى حمّه». ( روحالمعانى، ج ٣، ص ٨٨).

محمد بن الحسن بن على الطوسي، مفسر، نعته السبكي بفقيه الشيعه و مفسرهم (٣٨٥-٣٤٠ه. =
 ١٠٤٧-٩٩٥ راجع: الأعلام، ج ٤، ص ٨٤.

تلخیص عن التبیان، ج ۲، صص ۳۵۷\_۳۵۸.

۴. الف و ب: «الجزاء على الفعل».

و\_ ﴿وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرّبوا لايَقُومونَ إِلّا كَيَا يَقُومُ الّذي يَتَخَبَّطُهُ الشّيطانُ مِنَ الْمُسِّ ذٰلك بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَيعُ مِثْلُ الرّبوا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرّبوا فَمَن عِن الْمُسْ ذٰلك بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَيعُ مِثْلُ الرّبوا وَ أَحَلَّ اللّٰهِ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرّبوا فَمَن عِنا اللّهِ عَن رَبّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى أَللّٰهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِيها خالِدُون ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ﴾ أُسندَ الأكلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ب - ﴿لا يَقُومُون ﴾ أُسندَ القيامُ إليهم. و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي ﴾ أُسندَ القيامُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنَّهُ فيه.

ز\_ هذا خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ الْمُسِّ ﴾ أُسندَ التخبّطُ إلى الشيطانِ، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ
 فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ﴾ يدلّ على الغايةِ والغرضِ، و إِنَّما يصحُّ لوكانت أَفعالهُ \_تعالى\_ معلّلةً بالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿ قَالُوا ﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرَّبُوا ﴾ قال المشركون: الزيادةُ على رأسِ المالِ بعدَ مصيره على جهةِالدَينِ كالزيادةِ عليه في ابتداءِ البيعِ، و الفرقُ أَنَّ البيعَ بِبَدلٍ؛ فَإِنَّ الثمنَ في مُقابلةِ المُثمنِ، و الربا زيادةُ من غير بدل للتأخير في الأجلِ أو زيادةٍ في الجنس، أو قد أَحلَّ اللهُ البيعَ و حَرَّم

البقرة/ ٢٧٥.
 والفرق بين البيع و الريا.
 الف و ب: «بذل».

۴. قال الزمخشري: «فإن قلت: هلا قيل: إنَّما الربا مثل البيع لأنَّ الكلام في الربا لا في البيع، فوجب أن يقال إنّهم

الربا، الفظهر الفرق، و هذا إِنَّما يصحُّ لوكانت أَفعاله ـتعالىـ معلَّلةً بـالأَغراضِ، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

طـ ﴿وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ـ ﴿وَ حَرَّمَ الرَّبُوا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فعه.

يا \_ ﴿ فَنَ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ ﴾ إِنَّما يصحُّ لو كانت أَفعاله \_تعالى \_ معلَّلةً بـالأَغراضِ، وخالفت السنّة فيه.

يب. ﴿فَانْتَهَىٰ﴾ أُسندَ الانتهاءُ إليه، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يج\_ ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ قيل: من الذنب، و قيل: من المال إِنْ قَبَضَهُ، ` خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ معناه في جوازِ العفو عنه إِنْ لم يَتُبْ، أَمرُ بالتوبةِ، إِنَّما يصحُّ لو كـان العبدُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يه\_ ﴿وَ مَنْ عَادَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يو\_ ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يز ـ هذا توعَّدُ، و إِنَّما يصحُّ لو كان الفعلُ مستندأً إلى العبدِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

شبّهوا الربا بالبيع فاستحلوه، وكانت شبهتهم أنّهم قالوا: لو اشترى الرجل ما لايساوى إلاّ درهماً بدرهمَين جاز. فكذلك إذا باع درهماً بدرهمَين؟ قلتُ: جىء به على طريق المبالغة و هو أنّه قد بلغ من اعتقادهم فى حلّ الربا أنهم جعلوه أصلاً و قانوناً فى الحلّ حتى شبّهوا به البيع، (الكثاف، ج ١، صص ٢٠٠ـ٣٢١).

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣٤٠.

٢. تلخيص عن التيان، ج ٢، صص ٣٤٠ـ٣٤١. اختار الفخر الرازي القول الثاني (التفسير الكبير، ج ٧، ص ١٠٠).

يح \_ ﴿ هُمْ فَيِهَا خَالِدُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَنْهِمٍ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أَ ﴿ هَيُمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ أُسندَ الكفر إلى العبدِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿كَفُّارٍ﴾ مبالغةٌ في الكفر باستحلال الربا، <sup>٢</sup> و هو ذمّ، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً. وخالفت السنّةُ فيه.

و\_ ﴿أَثِيمِ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز ـ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ٰ امْنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحٰاتِ وَ أَقَامُوا الصَّلُوٰةَ وَ ٰ اتُوا الزَّكُوةَ لَمُ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿الَّذِينَ ٰامَنُوا﴾ أُسندَ الإِيمان إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

٢. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٣٤٣.

البقرة/ ۲۷۶.
 البقرة/ ۲۷۷.

ب ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ أُسندَ العملُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ج ﴿ وَ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ أُسندَ القيامُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. د ﴿ وَ التَوا الزَّكُوٰةَ ﴾ أُسندَ الإِيتاءُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ه . ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّة فيه. و \_ ﴿ عِنْدَ رَبِّهِم ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

زــ إنّما يكون أَجراً لو كان مستحقّاً في مقابلة العمل، و إِنّما يكونُ كـذٰلك لو كــانَ الشــوابُ و العقابُ واصلَينِ إِلى العبدِ بواسطةِ عملِه، و خالفتِ السنّةُ فيه.

حـ ﴿ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى\_ هذه الآيةُ تدُلُّ على أَنَّ الإِيمانَ مغايرُ لِأَفعالِ الجوارحِ بل هو التصديقُ حَذَراً منْ عطف الشيءِ على نفسه ' وخالفت جماعةُ من السنّةِ '' فيه. ''

١. ب: ـ أنَّ.

٢. و هذه الآية تدل على أن أفعال الجوارح ليست من الإيمان و أن الإيمان هو التصديق بما وجب لأنها لوكانت من الإيمان لكان قوله (إن الذين امنوا) قد اشتمل عليها فلا معنى لذكرها بواو العطف إذ لا يعطف الشيء على نفسه. التيان، ج ٢، ص ٣٤٣.

الف: «السنة»، ب: «جماعة من أهل السنة».

٩. المشهور بين المتكلمين أنَّ الإيمان لغة التصديق من الأمن بمعنى سكون النفس و اطمئنانها و اختلف في معناه شرعاً على أقوال شتى و حاصل ذلك أنَّ الإيمان شرعاً إمّا أنْ يكون من أفعال القلوب فقط أو من أفعال الجوارح فقط أو منها معاً فإن كان الأول فهو التصديق بالقلب فقط و هو مذهب الأشاعرة و جمع من متقدّ مي الإمامية و متأخريهم ولكن اختلفوا في معنى التصديق النفساني و هو أنه عبارة من ربط القلب على ما علم من أخبار المخبر فهو أمر كسبى يثبت باختيار المصدق و لذا يثاب عليه بخلاف العلم و المعرفة فإنها بما تحصل بلاكسب كما في الضروريات... (حق اليقين، ٢٢٣) كما مرّ مشهور أن الأشاعرة يذهبون إلى أن الإيمان هو اليقين الفرق بين الفرق، ٢٥٥، المواقف، ٣٨٠-٣٨٧، شرح المقاصد، ج ٥، ص ١٧۶) و المعتزلة قالوا العمل جزء من الإيمان (شرح الأصول الخمسه، ٧٠٢).

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرَوُا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّسوا إِنْ كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾. \ مُؤْمِنِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿ الَّذِينَ ٰ امَنوا ﴾ أُسندَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿ اتَّقُوا اللّه ﴾ أَمرُ إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ متمكّناً مِن الفعل، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج ـ ﴿وَذَرُوا﴾ أَمَرَهُم بترك ما تخلُّفَ من الدَّينِ الذي هو ربا، و أَنْ يُقنَعَ برأس المالِ، و إِنّما يصحُّ الأَمرُ لو صدر الفعلُ مِنَ المأمورِ على جهةِ الاختيار ٢ وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ وَصَفَهم بالإِيمانِ، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُنتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ فَإِنْ لَمُ تَفْعَلُوا ﴾ أُسندَ الفعل إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب. ﴿فَأَذَنُوا﴾ ممدودٌ، \* أَي أَعلِموا غيرَكم، و مقصورٌ، إِعلَموا، ٥ و هذا أَمرُ، إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً على المأمور به، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ إِنْ تُبْتُمْ ﴾ أُسندَ التوبةُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢٧٨. ٢. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٣٦٤.

٣. البقرة/ ٢٧٩.

 <sup>\*.</sup> قرأ شعبة و حمزة «فأذِنُوا» بالمدوكسر الذال و الباقون «فأذنُوا» راجع: القراءات العشر المتواترة، ص ۴۷.
 ٥. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٣٤٧.

هـ ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوٰ الِكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿ لا تَظْلِمُونَ ﴾ أي بِأَخذِ الربا، \ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و هو في معنى الأَمرِ، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ لاَتُظْلَمُونَ﴾ أَي بالنقصانِ عن رأسِ المال، و هو خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امـتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_، و أَيضاً هو في معنى الأَمر، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً﴾ أي إِنْ وَجَدٌ ذو عُسرةٍ، فعليكم نَظِرَةٌ، ٥ و هذا خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ هذا خبرٌ في معنى الأمر، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج ـ قال الباقر و الصادق ـعليهما السلام ـ: الإنظارُ واجبُ في كُلِّ دَينٍ، ع و بـ ه قـال ابـن عبّاس و الضحّاك و الحسن، و قال شريح لا و ابراهيم: في دَين الربا خاصّةً، و الأَوّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنّهُ إِمّا أَنْ لايجبَ في رَقَبته، فيبطلُ الواجبُ بموته، و هو باطلٌ، أَو في عَين مالِه فيبطل إذا هلك، و هو باطلٌ أَيضاً، أَو في عَين مالِه فيبطل إذا هلك، و هو باطلٌ أَيضاً، أَو في ذمّته و لاسبيلَ له عليه في غير ذلكَ من حبسٍ و شبهه، أو هذا إنّما يتمُّ لو كانت أَفعاله ـتعالى ـ معلّلةً بالأغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

۲. ب: «رؤس المال».

١.تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٣٤٨.

٣. البقرة/ ٢٨٠.

۴. هذا على أنْ يكون «كان» بمعنى وقع و حدث و قبل: أنّها ناقصةً على حذف الخبر، تقديره: و إن كان ذوعسرة غريماً لكم (التفسير الكبير، ج ٧، ص ١٠٨ـ١٠٨).

۶. مجمع البيان، ج ۲، ص ۶۷۶. ۷. مجمع البيان، ج ۲، ص ۶۷۶. ۸. تلخيص عن التبيان، ج ۲، ص ۳۶۸.

د\_ ﴿ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ قال الباقر عليهالسلام لل أَنْ يَبْلغَ خبرُه إِلَى الإِمام، فيقضي عنه من سهمِ الغارمين إِذا كان قد أَنفقه في معروفٍ، أ و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. هـ ﴿ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا ﴾ أَي على المعسرِ بما عليه مِنَ الدَّينِ، أَسندَ الصدقةُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أُسندَ العلمُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوَفّىٰ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ
 لا يُظْلَمُونَ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَاتَّقُوا﴾ أَمرٌ بالاتّقاءِ، و إِنّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً على الفعل و الترك، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلمُ صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ ثُمَّ تُوَفَّ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ــتـعالىــ، وخـالفتِ لسنّةُ فيه.

د\_ ﴿ مَا كَسَبَتْ ﴾ قيل: تُوَقّى جَزاءَ ماكسبتْ مِن الأَعمال، و قيل: تُوَقّىٰ ما كسبتْ من الثوابِ و العقاب؛ فإنَّ الكسبَ يَقَعُ على وَجهينِ: كَسبُ العبدِ لفعِله، و كسبُه ما ليسَ مِن فعلِه مثل كسبِه المالَ، \* و هذا إنّما يصحُّ لو استحقّ العبدُ بفعله الثوابَ أو العقابَ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. راجع النص في النبيان، ج ٢، ص ٣٤٩.

٢. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٣٤٩؛ مجمعاليان، ج ٢، ص ٤٧٤.

٣. البقرة/ ٢٨١. ٢. عن التبيان بتصرف، ج ٢، صص ٣٤٩-٣٧١.

هـ ﴿ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ معناه: و لا يُنقَصون ممّا يستحقّونَه من الشوابِ، و لا يُنزادُ عليهم فيما يستحقّونَه من العقابِ، و هو إِنّما يصحُّ لو كان للفعل مدخلٌ في استحقاق الثوابِ و العقابِ، و خالفتِ السنّةُ فيه. ز\_ قال ابن عبّاس و عطيّة و السدّي: هذه الآيةُ آخِرُ ما نَرَلَ من القرآنِ، و قال جبريل عليه السلام\_ ضعها في رأس الثمانينَ و المأتين من البقرة، و في معنا قوله ﴿ تُرْجَعُونَ إِلَى اللهِ ﴾ قولان: أحدُهما: تُرجعون فيه إلى جزاءِ اللهِ، و الثاني، تُرجعونَ فيه إلى مُلك الله لنفعِكم و ضرّكم دونَ غيره ممّنَ كانَ ملكه إيّاه في دارالدنيا، أو هذا إنّما يصحُّ لو ثبت الجزاءُ على فعلِ الطاعةِ والمعصيةِ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

۲. الف و ب: «جبرنيل».

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣٧٠.

٣. قال ابن عبّاس: هذه الآية آخر آية نزلت على الرسول عليه الصلوة و السلام، و ذلك لأنّه عليهالسلام لمّا حجّ نزلت (يستَفتونَك في النساء) (النساء/ ١٧۶) و هي آية الكلالة ثمّ نزل، و هو واقف بعرفة (اليوم أكملتُ لكم دينكم و أثممتُ عليكم نعمتي) (المائدة/ ٣) ثم نزل (واتّقوا يوماً تُرجَعون فيه إلى اللّه) فقال جبرئيل عليهالسلام: يا محمد ضعها على رأس ثمانين و مأتى آية من البقرة.

و هذا أشهر الأقوال في آخر ما نزل (مجمعالبيان، ج ۲، ۴۷۷؛ التبيان، ج ۲، ص ۳۶۹)؛ الكشاف، ج ۱، ص ۲۲۳؛ جامعالبيان، ج ۳، ص ۱۱۵؛ التفسير الكبير، ج ۷، ص ۱۱۱؛ روحالمعاني، ج ۳، صص ۵۵\_۵۵).

۴. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣٤٩.

إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُــوقٌ بِكُــمْ وَاتَّــقُوا اللَّــهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىءٍ عَليمٌ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٰامَنُوا ﴾ لَسندَ الإِيمانُ لِيهم، و إِنّما يصحُّ لوكان العبدُفاعلاً و خالفتِ السنّةُ فيه. ب \_ ﴿ إِذَا تَدَايَنْتُمْ ﴾ [أي] تعاملتم، أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ بِدَيْنٍ ﴾ أَكَّدَ بقولِه بدَين، و قيل: لِيخرجَ الدَّينَ الذي [هو] الجَـزَاءُ <sup>٢</sup> فـلمّا قـال بـدَينٍ اختصَّ بالدَّينِ خاصّةً، ٣ و هو خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى﴾ قال ابن عبّاس: هذه الآيةُ في السَّلَمِ \* خاصّةً، و قال غيرُه حُكمُها في كُلِّ دَينٍ مِنْ سَلَمٍ أَو تأخيرٍ في ثمنِ بيعٍ، و هو الأقوىٰ للعمومِ، فأمّا القرضُ فلا مدخلَ لَهُ فيه لِأنَّه لا يكونُ مُؤجّلاً، ٥ و هو خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿فَاكُتْبُوهُ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كانَ المأمورُ مُتمكّناً مِن فعلِه، قادراً عليه و على تـركِه، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ﴾ أَمَرُ، إِنَّما يصحُّ لو كانَ المأمورُ قادراً على الفعلِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ز\_ ﴿كَاتِبُ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢٨٢.

٢. لأن تداينتم قد يكون بمعنى تجازيتم من الدين الذى هو الجزاء، و قد يكون بمعنى تعاملتم بدين، فقيده بالدين لتلخيص اللفظ من الاشتراك (مجمع البيان، ج ٢، ص ٤٧١).

۴. إن البياعات على أربعة أوجو: أحدها: بيع العين بالعين و ذلك ليس بمداينة، ألبتة و الثانى: بيع الدين بالدين و هو باطل فلايكون داخلاً تحت هذه الآية، بقى هنا قسمان: بيع العين بالدين، و هو ما إذا باع شيئاً بثمن مؤجّل، و بيعالدين بالعين و هو المسمّى بالسلم و كلاهما داخلان تحت هذه الآية (التفسير الكبير، ج ٧، ص ١١٤).

۵. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٧١.

ح ـ ﴿ بِالْعَدْلِ ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿وَلاَيَأْبَ﴾ نهيٌ عن الامتناع، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ـ ﴿كَاتِبٌ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا \_ ﴿أَنْ يَكْتُبَ﴾ أَسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يب هذا واجبٌ على الكفايةِ، اختاره الرُّمّاني والجبائي، و جوَّز الجبائي للشاهِد والكاتب أَنْ يأخُذَا الأُجرةَ على ذلك، و هو عند الإِماميّة حرامٌ. و القرطاسُ واجبٌ على صاحب الدّينِ دونَ مَنْ عليه الدّينُ، و قال السُدّي: واجبٌ على الكاتب، و قال الضحاك: نَسَخَها قولُه ﴿ وَ لا يضار كَاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ ﴾ و هذا إنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ فَلْيَكُتُبُ ﴾ أَمَرَ الكاتبَ بالكتابةِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ متمكَّناً من الفعلِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يه \_ ﴿ وَلْمُمْلِل ﴾ أَمرٌ لِمَنْ عليه الحقُّ بالإِملالِ، و هو الإِملاءُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يو\_ ﴿ الَّذِى عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ أي لايُغلِلْ إِلَّا بالحقّ، و هو أَمرٌ، إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يز \_ ﴿وَ لا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئاً ﴾ أي لايَنقصُ منه شيئاً ظُلماً، نهيٌّ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و قيل: واجب على الكاتب أن يكتب فى حال فراغه عن السدى، و قيل: واجب عليه أن يكتب إذا أمر عن مجاهد و عطا، و قيل: إن ذلك فى الموضع الذى لايقدر فيه على كاتب غيره فيضر بصاحبالدين إن امتنع فإذا كان كذلك فهو فريضة عن الحسن (مجمع البيان، ج ٢، ص ٤٨٢).

٢. على بن عيسى بن على أبوالحسن الرمّاني، باحث معتزلي. مفسّر من كبار النحاة (٢٩٤-٣٨٣ ه= ٢٩٠٠٩٩٨)
 راجع: الأعلام، ج ۴، ص ٣١٧.

۴. تلخیص عن التیان، ج ۲، ص ۲۷۲.

يح \_ ﴿ فَإِنْ كَانِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً ﴾ أَي جاهلاً وأصلُ السَّفَهِ الخِفَّةُ و الجاهلُ خفيفُ العقلِ بنقصه، ﴿ أَو ضَعِيفاً ﴾، قيل: الأحمقُ، و قيل: العاجزُ عن الإملاءِ بالعيّ أَوْ بالخَرَسِ، و قيل: المجنونُ. ٢ ﴿ فَلْيُملِلْ وَلِيُهُ ﴾ أَمرُ، إِنّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يط \_ ﴿ وَيَسْتَشْهِدُوا ﴾ أمر، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمور " قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ك ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونُا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَالْمَرَأَتُانِ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

كا\_ ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. كب\_ ﴿ أَنْ تَضِلَّ ﴾ أَي من أَجلِ أَنْ تضلَّ، \* غايةٌ و غرضٌ، و إِنّما يصحُّ لو كانت أَفـعاله \_ تعالى\_ معلَّلةً بالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

كج \_^ ﴿ فَتُذَكِّرَ إِحداهُمَا الْأُخْرَىٰ ﴾ أُسندَ الفعلُ إلى العبد، و إِنَّما يصحُّ لو كان العـبدُ فـاعلاً. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

كد ﴿ وَ لا يَأْبَ الشُّهَذَاءُ ﴾ نهيٌ عن الإِباءِ، إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنّةُ فيه. كه \_ ﴿ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ أَي لإِقامةِ الشهادةِ، و قيل: لإِثباتِها في الكتاب و تحمّلِها، و قيل: لهما و هو حسنٌ، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كو\_ ﴿ وَلا تَسْنَمُوا ﴾ نهيّ، إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

كز \_ ﴿ أَنْ تَكْتُبُوه ﴾ أُسندَ الكتابةُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

كح \_ ﴿ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَاللّٰهِ ﴾ أَي أَعدلُ، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_ تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

٢. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٣٧٢.

١. عَيْ يَعَيُّ عَيًّا فَي النطق: حَصِرَ.

٣. الف و ب: العبد.

٩. قال الزمخشرى: «أن لاتضل إحداهما للشهادة بأن تنساها من ضل الطريق إذا لم يهتد له و انتصابه على أنّه معمول له أى إدادة أن تضل فان قلت: كيف يكون ضلالها مرادالله \_تعالى \_؟ قلت: لمّا كان الضلال سبباً للإذكار و الإذكار مسبباً عنه و هم ينزلون كل واحدٍ من السبب و المسبب منزلة الأخر لالتباسهما و ادّ صالهما، كانت إدادة الضلال المسبب عنه الإذكار إدادة للإذكار، فكأنّة قيل: إدادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت» (الكثاف، ج ١، ص ٢٣٥).

٥. الأصل: «كا».

كطـ ﴿وَ أَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾ أَي أَصحُ لها، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفت السنّةُ فيه.

ل ـ ﴿ وَ أَدْنَى أَنْ لاَتَرْتَابُوا ﴾ أي أقربُ أن لاَتَشُكُوا بِأَنْ يُنكِرَ من عليه الحقُّ، خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

لا ـ أُسندَ الارتيابُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

لب. ﴿ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

لج ـ ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ـتـعالى..، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

لد\_ ﴿ أَنْ لاَتَكُتْبُوهَا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. له\_ ﴿ وَاشْهَدُوا ﴾ أَمرُ بالإشهادِ، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

لو\_ ﴿إِذَا تَبَايِعَتُم ﴾ أُسنِدَ الفعلُ إِلَى العبد، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً و خالفتِ السنّةُ فيه. لز\_ ﴿وَلا يُضَارَّ ﴾ نهي، إنّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً على الفعل و النرك، و خالفتِ السنّةُ فيه.

لح\_ ﴿كَاتِبٌ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

لط\_ المضارّةُ أَن يشهد الشاهدُ بما لم يستشهدُ فيه، و يكتب الكاتبُ ما لم يُمْلَ عليه، ' و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

م\_ ﴿وَ لاشَهِيدٌ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ما \_ ﴿ وَ إِنْ تَفْعَلُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

مب ﴿ وَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

مج \_ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً على الفعلِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٣٧٤.

مد\_ ﴿وَ يُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

مه\_ ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَصِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُود الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشّهادَةَ وَ مَـنْ يَكْتُمُها فَإِنَّهُ 'اثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾. \
يَكْتُمُها فَإِنَّهُ 'اثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ فَوِهَانٌ ﴾ أَمرُ بالرهن، و إِنّما يصحُ لو كان المأمورُ متمكّناً من الفعلِ، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ب \_ ﴿ مَقْبُوضَةٌ ﴾ أَمرُ بالقبض، و إنّما يصحُ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنةُ فيه.

ج\_ ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ أُسندَ الفعلُ إلى العبدِ، و إِنَّـما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿فَلْيُؤَدِّ﴾ أَمرُ بالأَداءِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ الَّذِي اوُّ تُمِنَ ﴾ أُسند الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و . ﴿ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾ أمرُ بالاتَّقاءِ، و إِنِّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً على الفعلِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ لاَتَكُنَّمُوا الشَّهَادَةَ﴾ نهيّ، و إِنَّما يصحُّ لو كان المنتهي قادراً على الفعلِ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح ـ ﴿ وَ مَنْ يَكْتُمُهَا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿فَإِنَّهُ اثِمُ قَلْبُهُ﴾ توعّدُ منه \_ تعالى\_، و إِنّما يصحُّ لو امتنع منه مخالفةُ وعيده، و إِنّـما يصحِّ لو وجب صدقُه \_ تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢٨٣.

ى ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إلى العبدِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿عَلِيمٌ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ
 تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّٰهُ علىٰ كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُو ٰاتِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب. ﴿وَ مَا فِى الْأَرْضِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ.، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَ إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ أَوْ تُحْفُوهُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

و\_ ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

ز\_ ﴿وَيُعَذَّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. البقرة/ ٢٨٤.

قال الله تعالى: ﴿ امْنَ الرَّسُولُ عِا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بِاللهِ وَ مَلْئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لائْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَ فَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا عُفْرانَكَ رَبَّنَا وَ إَلَيْكَ المَصِيرُ ﴾. \
وَ إِلَيْكَ المَصِيرُ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ أَمَنَ الرَّسُولُ ﴾ أُسندَ الإيمان إِليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿ عِبَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ ﴾ هذا خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ أُسندَ الإِيمانُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿كُلُّ اٰمَنَ﴾ أَسندَ الإيمانُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ. ﴿بِاللَّهِ ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ مَلْئِكَتِهِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه. `

ز\_ ﴿وَكُثُبِهِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ رُسُلِهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فعه.

ط ﴿ لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِه ﴾ أَي يقولون ذلك على الحكاية، فالمعنى إِنَّا لانـؤمنُ ببعضِهم و نَكفُرُ ببعضٍ، كما فَعَلَ اليهودُ و النصارى، " أُسندَ القولُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ى\_ ﴿وَ قَالُوا﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿ سَمِعْنَا﴾ خبرٌ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. يب\_ ﴿ وَ أَطَعْنَا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

البقرة/ ٢٨٥.
 الف و ب: \_ «لو» إلى «فيه».

٣. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٣٨٣.

يج\_ ﴿ عُفْرَانَكَ رَبُّنا﴾ أي نَسألك غفرانك، ' أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ الغفرانُ إِسقاطُ العقابِ المستَحَقِّ، و إِنّما يصحُّ لو صدر الذنبُ عنِ العبدِ، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يه \_ ﴿ وَ إِلَيْكَ الْمُصِيرُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ٢

قال الله تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها لَمَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَمَا حَمْلَتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَمَا حَمْلَتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلُنا مَا لا طاقَةَ لَنا بِه وَاعفُ عَنّا وَاغْفِرُلنا وَارْحَمْننا أَنْتَ مَوْليننا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ ﴾. "
 قانصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

ب\_ ذهبتِ الأَشاعرةُ إلى أنَّ التكاليفَ بِأُسرِها تكليفُ بما لايطاقُ، فقد خالفت هذه الآيةَ. ٢

١. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٣٨٣. قال الفخر الرازي: «تقديره اغفر غفرانك، و يستغنى بالمصدر عن الفعل في الدعاء نحو سقياً و رعيا. قال الفراء: هو مصدر وقع موقع الأمر فنصب، و مثله الصلاة الصلاة الاسد و الأسد و الأسد، و هذا أولى من قول من قال: نسألك غفرانك لأن هذه الصيغة لما كانت موضوعة لهذا المعنى إبتداء كان أدل عليه» (التنفير الكبير، ج ٧، ص ١٤٧).

٣. البقرة/ ٢٨۶.

لأنه صريح بأنّه لايكلّفهم إلا ما يطيقونه، لأن الوسع هو ما يتسع به قدرة الإنسان و هو فوق المجهود و استفراغ القدرة (التيان، ج ۲، ص ۱۳۸۴ مجمم اليان، ج ۲، ص ۱۹۹۶).

قال الفخر الرازى: المعتزلة عوّلوا على هذه الآية فى أنه \_تعالى\_ لايكلّف العبد ما لايطيقه و لايقدر عليه. أما الأصحاب فقالوا: دلّت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه فوجب المصير إلى تأويل هذه الآية. ثمّ جاء الفخر بخمسة أدلة فقال: هذه وجوه عقلية قطعيّة يقينية فى هذا الباب، فعلمنا أنّه لابدُ للآيه من التأويل و فيه وجوه:

ج\_ ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ معناه لَها ثوابُ مَا كَسَبتْ \ مِن الطاعاتِ، ` و إِنَّما يصحُّ لو جعلنا الأَفعالَ عِلَلاً للـــثوابِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَ عَلَيْهُا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_.
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ وعليها جزاءُ ما اكتسبت مِن العاصي و القبائح، و إِنَّما يصحُّ لو كان للأَفعالِ مدخلٌ في استحقاق العقاب، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿رَبُّنَا لاَتُوَّاخِذْنَا﴾ أي يقولون، أُسندَ القولُ إِليهم، و إِنَّـما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً. وخالفت السنّةُ فيه.

 $\rightarrow$ 

الأول و هو الأصوب: أنّه قد ثبت أنّه متى وقع التعارض من القاطع العقلى، و الظاهر السمعى فإمّا أن يصدقهما و هو محال، لأنه إبطال النقيضين، و إمّا يكذب القاطع و هو محال، لأنه إبطال النقيضين، و إمّا يكذب القاطع العقلى و يرجّع الظاهر السمعى ذلك يوجب تطرق الطعن في الدلائل العقلية، و ترجيح الدليل السمعى يوجب القدح في الدليل العقلي و الدليل السمعى معاً، فلم يبق إلا أن يقطع بصحّة الدلائل العقلية و يحمل الظاهر السمعى على التأويل و هذا الكلام هو الذي تعول عليه المعتزلة أبداً في دفع الظواهر التي تمسّك بها أهل التشبيه، فبهذا الطريق علمنا أن لهذه الآية تأويلاً في الجملة سواء عرفناه أولم نعرفه، و حينئذ لايحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل. (التفسير الكبير، ج ٧، ص ١٤٩).

و نحن نعتقد أنّ التكليف بما لايطاق أمرٌ قبيح عقلا، فيستحيل عليه \_ سبحانه \_ من حيث الحكمة أن يكلف العبد مالاقدرة له عليه و لاطاقه له به. نلاحظ بما أنّ الفخر لم يحصل على جواب مقنع لهذه الآية لم يبيّن تأريل الآية واستعان ببرهان عقلى في الظاهر.

قال الألوسى: «الآية تدلّ على عدّم وقوع التكليف بالمحال لاعلى امتناعه» ( روحالمعانى، ج ٣، ص ٤٩). قال السيد الطباطباني: إنّ قوله ﴿ لايكلف الله﴾، كلام جار على سنة الله الجارية بين عباده، أن لايكلفهم ما ليس فى وسعهم من الإيمان بما هو فوق فهمهم، و الإطاعة لما هو فوق طاقة قواهم، و همى أيضا السنة الجارية عند العقلاء و ذوى الشعور من خلقه (الميزان، ج ٢، صص ٣٤٣-٤٢٢).

١. قيل: إنّ الكسب و الاكتساب واحد لافرق بينهما، و قيل: بينها فرق، قال الزمخشرى: فإن قلت لم خصّ الخير بالكسب و الشرّ بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمال، فلمّا كان الشرّ مما تشتهيه النفس، و هي منجذبة إليه و أمارة به، كانت في تحصيله أعمل و أجد، فجعلت لذلك مكتسبة فيه لما لم تكن كذلك في باب الخير و صفت بما لا دلالة على الاعتمال (الكثاف، ج ١، ص ٣٣٢).

۲. راجع النص في التبيان، ج ۲، ص ٣٨٥.

ح \_ ﴿ إِنْ نَسِينًا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ط ـ ﴿ أَوْ آخْطَأْنًا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ـ ﴿رَبُّنَا وَلاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً ﴾ أَسندَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يب\_ ﴿رَبُّنَا وَ لاتُحَمَّلْنَا﴾ أُسندَ القولُ إِليهم، و إِنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يج \_ ﴿ مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ قيل: يَثقلُ علينا من نحوِ تكليفِ بنى إسرائيلَ قتلَ أَنفسِهم، وتسيه أربعينَ سنةً و غير ذلك، و قيل: ما لاطاقة لنا به من العذاب في دار الدنيا، أو هذا إنّما يصحُ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ ﴿وَاعْفُ عَنَّا﴾ العفوُ إِنَّما يكونُ عقبَ صدورِ الذنب، و إِنَّما يصحُّ لو كان العـبدُ فـاعلاً. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٣٨٧. و قيل: إنّه على سبيل التعبّد، و إن كان ـ تعالى ـ لايكلّف و لايحمّل أحداً
 مالايطيقه (مجمعاليان، ج ٢، ص ٩٩١).

قال السيد الطباطباني: «إن المراد بما لاطافة لنا به ليس هو التكليف الابتدائي بما لايطاق، إذ قد عرفت أن العقل لاتجوزه أبداً، و أن كلامه \_تعالى\_، أعنى ما حكاه بقوله: ﴿و قالوا سمعنا و أطعنا﴾ يدل على خلافه، بل المراد به جزاء السيئات الواصلة إليهم من تكليف شاق لايتحمّل عادة، أو عذابٍ نازل، أورجزٍ مصيب كالمسخ و نحوه (الميزان، ج ٢، ص ٢٤٥).

قال الفخر الرازي فى تفسير الآية: «لاتشدّد علينا فى التكاليف كما شدّدت على من قبلنا من اليهود... و المؤمنون إنّما طلبوا هذا التخفيف لأنّ التشديد مظنّة التقصير، و التقصير موجب للعقوبة، و لاطاقه لهم بعذاب اللّه \_تعالى ـ فلاجرم طلبوا السهولة فى التكاليف» (التفسير الكبير، ج ٧، ص ١٥٧).

ثم قال: «من الإصحاب من تمسُّك به في أنّ تكليف مالايطاق جانزٌ إذا لو لم يكن جانزاً لما حسن طلبه بالدعاء من الله -تعالى -...» ثمّ ذكر الفخر جواب المعتزلة عنها و ردّما (التفسير الكبير، ج ٧، صص ١٥٨ -١٥٨).

و إليك فى مايلى كلام الألوسى فى ردّ قول الأشاعرة و هو نفسه من فحول علماءهم: «ر قيل: هو استعفاء عن التكليف بما لاتفىء به القدرة البشرية حقيقة فتكون الآية دليلاً على جواز التكليف بما لايطاق و إلاّ لماسئل التخلص عنه و ليس بقوى». قال الألوسى فى تفسير الآية «استعفاء عن العقوبات التي لاتطاق» ( روحالمعانى، ج ٣، ص ٧٠).

يه \_ ﴿ وَاغْفِرْ لَنَّا ﴾ الغفرانُ إِنَّما يكونُ لِمَن صَدَرَ عنهُ الذَّنبُ، و خالفتِ السَّنَّةُ فيه.

يو\_ ﴿وَارْحَمْنَا﴾ الرحمةُ هي التعطّف، و إِنّما يصحُّ لولم يعذّبِ اللّهُ على غيرِ ذنبٍ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يز\_ ﴿أَنْتَ مَوْليـٰنا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يح \_ ﴿ فَانْصُرْنَا ﴾ و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يط \_ ﴿ عَلَى الْقَومِ الكَافِرِينَ ﴾ أُسندَ الكفرُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.



## سورة آلعمران





## ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. الْمَ اَللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ ﴾. ا

أُقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَــ أَمّا ما يتعلَقُ بالبسملة فقد سبق، و أَمّا غيرُها: ﴿اللَّهُ لاَإِلٰهَ إِلَّا هُوَ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ الْحَكَّى ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ج\_ ﴿ الْقَيُّومُ ﴾ خبرُ، إنَّمَا يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّورَيْةَ
 وَ الإِنْجِيلَ ﴾. ٢

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ\_ ﴿نَزَّلَ عَلَيكَ الكِتابَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فعه.

ب \_ ﴿ بِالْحَقُّ ﴾ خبرٌ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ج \_ ﴿ مُصَدِّقاً ﴾ قيل: مصداقاً لِما بين يديه لموافقته ما تقدَّم الخبرُ به، و فيه آيةٌ تدلُّ " على

آل عمران/ ۲-۱.
 آل عمران/ ۳.

٣. الف و ب: «أنَّه يدُّلُ» صححَ على أساس النبيان، ج ٢، ص ٣٩٠.

صحّة النبي عليه السلام حيثُ إنَّه لايكونُ ذلك إلاّمِنْ عِند علّام الغيوب، و قيل: إِنَّهُ يُخبِرُ بصدقِ الأَنبياءِ فيما أتوا بِهِ، بخلافِ مَنْ يُؤْمِن ببعضٍ و يكفُر ببعضٍ، أو هو خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله على الله على الله على السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَأَنْزَلَ التَّورِيٰةَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَالْإِنْجِيلَ ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

## قال الله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلُ هُدى لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرقٰانَ...﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ أَي مِن قبلِ إِنزالِ الكتابِ، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تعالى\_.، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ هُدَى لِلنَّاسِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَياتِ اللهِ لَمْمْ عَذَابٌ شَديدٌ وَاللهُ عَزِيزٌ
 ذُوانْتِقَام﴾. \*

أ\_ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أُسندَ الكفرُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ب\_ ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

٢. راجع النص في التبيان، ج ٢، صص ٣٩٠-٣٩١.

١. ب: «صحته».
 ٣. آل عمر ان/ ۴.

۴.

ج\_ ﴿ شَدِيدٌ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه. د\_ ﴿ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه. هـ ﴿ ذُو انْتِقَام ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ﴾. \ \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَىءُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب. ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. جـ ﴿ وَلا فِي السَّاءِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
 الحُكِيم ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

ب\_ ﴿ فِي الْأَرْحُامِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه . ج ـ ﴿ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ خبرُ ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه . د ـ ﴿ لاَ إِلٰهُ إِلاَ هُوَ ﴾ خبرُ ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه . ه ـ ﴿ الْعَزِيزِ ﴾ خبرُ ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه . و . ﴿ الحَكِيمِ ﴾ خبرُ ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه .

٢. ألعمران/ ٦.

قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيكَ الْكِتَابِ مِنْهُ ايْاتٌ مُحْكَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَصْبِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشابَهَ مِنْهُ الْبَيْعَاءَ الْفِتْنَةِ وَ الْبَيْعَاءَ تَأْوِيلَهُ اللهُ وَ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَنًا بِهِ كُلِّ مِن عِـنْدِ تَأْوِيلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ و الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امَنًا بِهِ كُلِّ مِن عِـنْدِ رَبِّنَا وَ مَا يَذَكَّرُ إِلّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾. \
رَبِّنَا وَ مَا يَذَكَّرُ إِلّا أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿هُوَ الَّذَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ مِنْهُ ایاتٌ مُحْكَمَاتٌ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ أُخَرُ مُتَشْبِهِاتٌ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ أي ميلٌ ` عن الحقّ، خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ فَيَتَّبِعُونَ ﴾ أُسندَ الاتّباعُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فعه.

ح\_ ﴿ الْبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ أي الميلَ إلى غيرِ الحقّ، " أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

آل عمران/ ۷.
 آل عمران/ ۷.

٣. قال الطبرسى: «أى لطلب الضلال و الإضلال و الإفساد والدين على الناس» (مجمعالبيان، ج ٢، ص ٧٠٠).

ط ﴿ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ى ـ ﴿ وَ مَا يَغْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا۔ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِى الْعِلْمِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يب\_ ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يج\_ ﴿ امَنَّا بِهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، ' و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ كُلٌّ مِن عِنْدِ رَبُّنَا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يه\_ ﴿وَ مَا يَذَّكُّرُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

يو\_ ﴿ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿رَبُّنَا لَأَتُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهِبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ﴾. ٢

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ وَرَبُّنَا لا تُرْغُ قُلُو بَنَا ﴾ حكاية كلامِ الراسخينَ، " أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفت السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ لاَتُزِعْ قُلُوبَنَا ﴾ ليس المرادُ عن الإِيمانِ؛ لِأَنّه كما لايجوزُ أَنْ يأمُرَ اللّهُ \_تعالى\_ بالكفرِ كذا لايجوزُ أن تزيغَ عن الإِيمان، بل المرادُ لاتزغ قلوبَنا عن الحقّ بِمنعٍ \* اللطفِ الذي يستجق

۱. ب: \_ «إليهم». ٢. أل عمر ان/ ٨.

٣. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٢٠١.

۴. الف: «يمنع اللطف».

معه أَنْ تنسبَ قلوبُنا إِلَى الزيغِ، ' و هذا إِنّما يصحُّ لو كانت أَفعالُه \_تـعالى\_ مـعلَّلةً بـالمصالحِ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتُنَا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

د\_ ﴿وَ هَبْ لَنَا مِن لَدُنْکَ رَحْمَةَ ﴾ إِنَّما يصحُّ لو كانت أَفعالُه \_تعالى\_ معلَّلةً بالمصالحِ،
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿رَبُّنا، إِنَّكَ جُامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لارَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِعاد ﴾. `\
 الميعاد ﴾. `\

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

<sup>1.</sup> تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٤٠١. هذا دعاءً بالتثبيت على الهداية و الإمداد بالألطاف و التوفيقات فكأنهم قالوا: لاتخل بيننا و بين نفوسنا بمنعك التوفيق و الألطاف عنا و نزيغ و نضل و إنما يمنع ذلك بسبب ما يكتسبه العبد من المعصية و يفرط فيه من التوبة كما قال: (فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم) (مجمع البيان، ج ٢، ص ٧٠٣). إنّ القول الذي ذكره العلامة يعتبر لدينا أحسن الأقوال (راجع للاقوال الأخرى مجمع البيان، ج ٢، ص ٧٠٣). و أمّا الفخر الرازى فإنّه يردّ على أقوال المعتزلة و منها القول المذكور للعلامة و يقول: «فلانً من مذهبهم أنّ كل ما صحّ في قدرة الله يتعالى أن يفعل في حقّهم لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لو تركت لبطلت إلهيته، ولصار جاهلاً و محتاجاً و الشيء الذي يكون كذلك فأي حاجة إلى الدعاء في طلبه». (التفسير الكبير، ج ٧، ص ١٩٣). أمّا نحن فنرى أنّ الراسخين قد طلبوا من الله أن يعينهم على الطاعة و عدم المعصية لكي لاتميل قلوبُهم عن الإيمان بسبب المعصية.

قال الفخر: «أما كلام أهل السنة فظاهرً، و ذلك لأن القلب صالح لأن يميل إلى الإيمان و صالح لأن يميل إلى الكفر، و يمتنع أن يميل إلى أحد الجانبين إلا عند حدوث داعية واردة يحدثها \_تعالى\_، فإن كانت تملك الداعية، داعية الكفر فهى الخذلان و الإزاغة و الصدّ و الختم و الطبع و الزين و القسوة و الوقر و الكنان و غيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن، و إن كانت تلك الداعية داعية الإيمان فهى التوفيق و الرشاد و الهداية و التسديد و التثبيت و العصمة و غيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن... (التفسيرالكبير، ج ٧، صص ١٩٣-١٩٣).

٢. ألعمر ان/ ٩.

أ ـ ﴿رَبُّنا﴾ أي يقولون: رَبّنا، أُسند الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ إِنَّكَ جُامِعُ النَّاسِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ لِيَوْمٍ لِأُرَيْبَ فِيهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاٰ يُخْلِفُ الْميعاد ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوٰلُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْمَاً وَ أُولٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾. \
أُولٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أُسندَ الكفرُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَ لا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و خالفت السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ أُولٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ كَدَأْبِ اللِّهِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِاياتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾. ٢

۲. آل عمر ان/ ۱۱.

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿كَدَأْبِ ' اللَّهِ فِرْعَوْنَ ﴾ أي في التكذيب بالحقّ أَو الكفرِ، ' خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب. ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلُهُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله تعالى وخالفتِ السنَّةُ فعه.

ج\_ ﴿كَذَّبُوا بِاٰياتِنا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصعُ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه. د\_ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخــالفتِ السنَّةُ فيه.

و ـ ﴿ بِذُنُو بِهِمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَ بِنْسَ الْمِهَادِ ﴾. "

أ ـ ﴿ قُلْ ﴾ أمرٌ بالقول، و إنِّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً على الفعلِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أُسندَ الكفرُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ سَتُغْلَبُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ تُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

الدأب: العادة، يقال: دأب، يدأب، دأبا و دئاباً: اعتاد الشيء و تمرّن عليه. (التيان، ج ٢، ص ۴٠۴) انظر تفصيل
 الأقوال في معنى الدأب و تفسيرها: التفسير الكبير، ج ٧، صص ١٩٨٠. ٢٠٠١.

٢. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ۴٠۴.

هـ ﴿وَ بِئْسَ الْمِهَادِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فَدْ كَانَ لَكُمْ الله فَ فِتَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبيلِ اللهِ وَ أُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْى الْعَيْنِ وَالله يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي لَا أَبْصارِهِ. \
 الأَبْصارِهِ. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ ٰايَةً﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فِي فِئَتَيْنِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ـتـعالىــ، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ الْتَقَتَٰا﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. د\_ أُسندَ الفعلُ إلى العبدِ، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿فِئَةٌ تُقَاتِلُ ﴾ خبرً، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ أُسندَ القتال إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ فِي سَهِيلِ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ أُخْرَىٰ كَافِرَةَ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فعه.

ط ﴿ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ ﴾ أُسندَ الفعل إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ي ﴿ رَأْىَ الْعَيْنِ ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

۱. آلعمران/ ۱۳.

يا\_ ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُـعلم صـدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الأَبْصارِ ﴾ أي العقولِ، \خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ وَالنَّسِاءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ
 المُ قَنْطَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُستوَّمَةِ وَالأَنعامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتاعُ الْحَيَوٰةِ
 الدُّنْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسنُ الْمَآبِ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب \_ ﴿ حُبُّ الشَّهَواتِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ مِن النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والْقَناطِيرِ المُـ قَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ﴾ إخباراتْ، و إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ ذَٰلِكَ مَتَٰاعُ الْحَيواةِ الدُّنيا ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_.
 و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_.
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ إِنّما يكونُ عندَه حسنُ المآب لو عَلِم العبدُ أَنّه يُعطي حقّه من الثوابِ في مقابلةِ طاعتِ،
 لكنّ السنّةُ خالفت فيه.

۱. راجع النص في التيان، ج ۲، ص ۴۱۰. ۲. آل عمران/ ۱۴.

قال اللّه تعالى: ﴿ قُلْ أَوْنَئِنُكُمْ بِخَيْرٍ مِن ذٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِن تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ خالِدينَ فِيها وَ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضُوانٌ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾. \ تَحْنِهَا الْأَنْهَارُ خالِدينَ فِيها وَ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضُوانٌ مِنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أحرُ أُمرٌ بالقول، و إِنّما يصحُّ لو كان المأمور قادراً على الفعل، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ب\_ ﴿أَوْنَبَنُّكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ بِحَنْدٍ مِن ذَٰلِكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ أُسندَ التقوىٰ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿جَنَّاتٌ تَحَبْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ خبر، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه
 \_ تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ خَبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ أَزُواجٌ مُطَهِّرَة﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_.، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ط ـ ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه ـتـعالىـ.، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا امَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾. ``

۲. آلعمر ان/ ۱۶.

أَقُولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ أسندَ القولُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. و خالفتِ السنَّةُ فيه. ب\_ ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا امَنَّا ﴾ أسندَ الإيمانُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ج \_ ﴿ فَاغْفِرْ لَنَا ﴾ طلبوا المغفرة، و إنّما يكونُ عن المعصية الصادرةِ عنهم، و خالفتِ السنّةُ فيه. د\_ ﴿ذُنُوبَنا﴾ أَسندَ الذنبُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ. ﴿وَ قِنْا عَذَابَ النَّارِ﴾ أي يقولون، و هو خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللهـ.، و خالفت السنَّةُ فيه.

 قال الله تعالى: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْـقَانِتِينَ وَالمُنفِقِينَ وَالمُّسْتَغْفِرِينَ بالأُسْخار ﴾. ١

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ الصَّابِرِينَ ﴾ الذينَ حبسوا أَنفسَهم عن جميع معاصى الله، والمقيمينَ على ما أَوجَبَ اللَّهُ عليهم مِن العبادات، ٢ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ أَى المُخبرونَ بالحقِّ، أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفت السنَّةُ فيد.

ج\_ ﴿وَالْقَانِتِينَ﴾ قيل: هم المطيعونَ، و قيل: الدائِمون على العبادة، ٣٠٠ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَ الْمُنْفِقِينَ ﴾ الذينَ يُخرِجونَ ما أُوجِبَ اللَّهُ عليهم من الحقوق، ٥ و يَذْخُلُ فيه المتطوّعونَ بالإنفاق فيما رَغّب الله \_تعالى \_ في الإنفاقِ عنهِ، أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفت السنّةُ فيه.

٢. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٢١٥. ١. ألعمران/ ١٧.

۴. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ۴١٥.

٣. الف: «العبادات».

٤. راجع النص في التيان، ج ٢، صص ٢١٥-٢١٤. ۵. ب: «الخوف».

هـ ﴿وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ قيل: المُصلّون، و قيل: الذين يسألون المغفرة، و قال الصادق عليه السلام ـ الإِنَّ مَن استغفرالله سبعينَ مرّةً في وقتِ السحرِ فهو مِن أَهل هٰذهِ الآية، ٢ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَ المَلْئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ فَاعِاً بِالقِسْطِ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَذِيزُ الْحَكِيمُ ﴾. "

أ\_ ﴿ فَهِ مِذَاللَّهُ ﴾ حقيقةُ الشهادةِ الإِخبارُ بالشيءِ عَن مشاهدةٍ أَو ما يَـقوم المُشاهدة، فاللّه على وحدانيّته و صفاتِ كماله من على على وحدانيّته و صفاتِ كماله من عجيبِ خلقِه و لطيفِ حكمته فيما خَلَقَ، \* خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله على الله على . و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَالْمُلَئِكَةُ﴾ أَي شهودٌ، ٥ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخالفت السنَّةُ فيه.

١. قال الصادق (ع): من قال في وتره إذا أوتر أستغفرالله و أتوب إليه سبعين مرّة و هو قائم، فواظب على ذلك حتى تمضى سنة، كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار و وجبت له المغفرة من الله ـتعالى ـ (كتاب الخصال، ج ٢، ص ٥٨١؛ من لا يحضره الفقيه، ج ١، ص ۴٨٥).

۲. راجع النص فی التبیان، ج ۲، ص ۴۱۶. ۳. آل عمر ان/ ۱۸.

۴. عن التيان بتصرف، ج ٢، ص ۴١۶. و قيل: معنى شهدالله قضى الله عن أبى عبيدة: قال الزجاج: و حقيقته علمالله، و بين ذلك فإن الشاهد هو العالم الذى يبين ما علمه، و منه شهد فلان عند القاضى أى بين ما علمه، فالله \_تعالى قد دل على توحيده بجميع ما خلق و بين أنه لايقدر أحد أن ينشئ شيئاً واحداً مما أنشأه (مجمعاليان، ج ٢، ص ٧١٧).

٥. راجع النص فى التيان، ج ٢، ص ۴١۶. الملائكة معطوف على الله، أى و شهدوا الملائكة.
 إليك تمام كلام الشيخ الطوسى:

<sup>«</sup>و قال أبوعبيدة: معنى شهدالله، قضى الله أنّه لاإله إلاهو، و الملائكة شهود و أولوا العلم» (التبيان، ج ٢، ص ۴۶۱) فنلاحظ أنّ العلامة اكتفى بجزء من كلام الشيخ.

د\_ ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ أي شَهدوا، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ فَاغِمًا ۚ بِالْقِسْطِ ﴾ فيه تقديمٌ و تأخيرُ، تقديرُه شهداللَّهُ أَنَّه لا إِله الَّا هو قـائماً بـالقسط و شهد الملائكةُ أَنه لا إِله الّا هو قائماً بالقسطِ ، و شهد الملائكةُ أَنه لا إِله إِلّا هو قائماً بالقسط و شَهد أولوا العلمِ أَنَّه لا إِله الّا هو قائماً بالقسطِ ، و هو خبرُ ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه. ز\_ ﴿الْعَزِيزُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ح\_ ﴿الْحَكِيمُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم "صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَاللَّهِ الإسْلامُ وَ مَااخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِن
 بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكُفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ﴾. \*

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ\_ ﴿إِنَّ الدِّينَ ﴾ أي الطاعة <sup>٥</sup> ﴿عنداللهِ الإِسلامُ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ﴾ قيل: الكتابُ التوراةُ و قيل: الإِنجيلُ، و قيل: الجنسُ أَي كُتبُ اللّهِ \_تعالى\_، عُ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

 <sup>1.</sup> قيل في نصب قائماً قولان: إنّه حال من اسمالله على تقدير شهدالله قائماً بالقسط. الثاني: على الحال من هو، و
تقديره: لاإله إلا هو قائماً بالقسط (التيان، ج ٢، ص ٤١٧) قال الطبرى: «و نصب قائماً على القطع». ( جامع البيان، ج ٢، ص ٢١٠).
 ٢٠ ت ص ٢١٠).

٣. ب: \_ «يُعلم». ٢. أل عمران/ ١٩.

۵. تلخیص عن التیان، ج ۲، ص ۴۱۸. أصل الدین فی اللغة الجزاء، ثم الطاعة تسمّی دنیاً لأنها سبب الجزاء (التفسیر الکییر، ج ۷، ص ۲۲۲).
 ۳۱۶ (التفسیر الکییر، ج ۷، ص ۲۲۲).

د\_ ﴿ بَغْياً بَيْنَهُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. هـ ﴿ وَ مَنْ يَكْفُرْ ﴾ أُسندَ الكفرُ إِليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. و ـ ﴿ فَإِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسْابِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِىَ لِلّٰهِ و مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُـلْ لِـلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا عَلَيْكَ الْبُلْغُ
 وَ اللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿فَإِن حُاجُّوكَ﴾ أُسند الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿فَقُلْ﴾ أَمْرُ بالقولِ، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ ﴾ أَسند الفعلُ إليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. د \_ ﴿ وَ مَنِ اتّبَعَنِ ﴾ أُسند الفعلُ إلى العبدِ، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ه \_ ﴿ وَقُلْ ﴾ أَمرُ بالقول، و إِنّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً على الفعلِ، و خالفتِ السنّةُ فيه. و \_ ﴿ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى ـ، و خالفت السنّةُ فيه.

ز ﴿ وَأَسْلَمْتُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح ﴿ وَفَإِنْ أَسْلَمُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ط ﴿ وَقَدِ اهْتَدَوْل ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ی دو خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

یا \_ ﴿ وَ إِنْ تَوَلُّوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

یب ـ ﴿ فَإِنّا عَلَيْكَ الْبَلاغ ﴾ أَمَرَهُ بالبلاغ، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. ألعمران/ ٢٠.

يج ـ ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه ـتـعالىـ. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأَياتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقَّ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَ يَقْتُلُونَ النَّامِ وَبَشْرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾. \ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ ﴾ أُسند الكفرُ إليهم، و إنِّما يـصحُّ لوكان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ إِلَيَاتِ اللّٰهِ ﴾ يعني يجحدونَ حججَه و بيّناته، ٢ و إِنّما يكونُ حججاً و بيّناتٍ لو أَمكن الاستدلالُ بها على صدقِ مَنْ ظهرت على يده، و إنّما يدلُّ على الصدقِ لو ثَبتت مقدّمتان ٢: إحديهما: أنَّ اللّه \_تعالى\_ أَظهر هذه الحجّةَ على يد المُدّعي لِغرضِ التصديقِ، و الثانيةُ: أنَّ كلَّ مَنْ صدقه اللّه \_تعالى، فهو صادقُ و خالفتِ السنّة فيهما. ٢

ج \_ ﴿وَيَقْتُلُونَ﴾ أُسندَ القتلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د ـ ﴿وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ ﴾ أُسند الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ يَأْمُرُونَ ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ فَبَشِّرْهُمْ ﴾ أُمرٌ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿أُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْهَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةِ وَ مَا هُمْ مِن نَاصِرينَ ﴾. ٥
 أقول: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

۱. آلعمران/ ۲۱.

۲. راجع النص في التيان، ج ۲، ص ۴۲۲.

۳. الف و ب: «مقدمات».

أ ـ ﴿ أُوْلِئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكندُبُ عـلمى اللــه ــتــعالىـــ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ أَعْلَاهُمْ ﴾ أُسندَ الأَعمالُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ فِي الدُّنْيَا﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَالْأَخِرَةِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ مَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ ﴾ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_.
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتابِ اللَّهِ
 لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ مُغْرِضُونَ﴾. \

أ ﴿ وَأَلَمْ تَرَ﴾ أَي أَلم تَعلم، أُسند الرؤيةُ إِليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب ﴿ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ﴾ أَي بعضَه، يعني التوريّة، ٢ دُعي إليها اليهودُ فَأَبوا لِعلمِهم بلزومِ الحجّةِ لهم بما فيه مِن دلالة نُبوّة نبيّنا عليه السلام \_، ٣ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ قيل:الحكمُ نُبوّةُ النبي عليه السلام، و قيل: أمرُ إبراهيمَ عليه السلام

ألعمران/ ٢٢.

٢.قال الحسن و قتاده. دعوا إلى القرآن، لأن ما فيه موافق ما في التوراة في أصول الديانة و أركان الشريعة و في الصفة التي تقدمت الإشاره بها (المبيان، ج ٢، ص ٢٥٥).

٣. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٢٥.

فَإِنَّ دينَه الإسلامُ، ۚ و قيل: إلى حدٍّ ۚ من الحدود ۗ بِأَن ۗ عَرفْته، خبرُ، إنَّما يُعلم صـدقُه لو امــتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ ثُمَّ يَتَوَكَّىٰ ﴾ أَسند الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿فَرِيقٌ مِنْهُمْ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخــالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح ـ أُسند الإعراضُ إليهم، و لاتكرارَ لِأنَّ معناهُ يتولَّى عن الداعي، و هو معرض عَمّا دعاه إليه ٥ و إِنَّمَا يَصُحُّ لُو كَانَ العَبْدُ فَاعَلاً، وَخَالَفَتِ السُّنَّةُ فَيْهُ.

﴿ قال الله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَّا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَـرَّهُمْ في دِينِهِمْ مَاكَانُوا يَفْتَرُونَ﴾. ع

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ﴾ أُسند القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. دخل رسول اللَّه (ص) مدرسة اليهود، وكان فيها جماعةً منهم، فدعاهم إلى الإسلام فقالوا: على أيَّ دينِ أنت؟ فقال: على ملَّة إبراهيم، فقالوا: إنَّ ابراهيم كان يهوديًّا فقال (ص): هلمُوا إلى التوراة، فأبوا ذلك، فأنزل اللّه ـ تعالى\_ هذه الآية (راجع التفسير الكبير، ج ٧، ص ٢٣٢).

٢. روى عن ابن عباس أنَّ رجلاً و امرأة من اليهود زنيا، و كانا ذوَّى شـرف، و كـان فـي كـتابهم الرجـم، فكرهوا رجمهما لشرفهما، فرجعوا في أمرهما الى النبي (ص) رجاءً أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم، فحكم الرسول (ص) بالرجم فأنكروا ذلك فقال (ص) بيني و بينكم التوراةُ، فإنّ فيها الرجم فمن أعلمكم؟ فـقالوا: عبدالله بن صوريا الفدكي، فأتوا به و أحضروا التوراة، فلمًا أتى على آية الرجم وضع بده عليها، فقال ابـن السلام: قد جاوزه موضعها يا رسولالله، فرفع كفّه عنها، فوجدوا أية الرجم، فأمر النّبي (ص) بهما فرجما، فغضبت البهود. لعنهم اللَّه لذلك غضباً شديداً فأنزل اللَّه . تعالى مده الآية (التفسير الكبير، ج ٧، ص ٢٣٢؛ مجمع البيان، ج ٢، ص ٧٢٣).

۴. الف: «و عرفته». ٣. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٢٥. ۶.آل عمر ان/ ۲۴.

٥. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٢٢٩.

ب. ﴿ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ غَرَّهُمْ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١﴾ أُسند الافتراءُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنة فه.

قال الله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لِأَرَيْبَ فِيهِ وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُون ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لأَرَيْبَ فَهِه﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكندُبُ عـلى اللـه ـتـعالىـ.، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ مُا كَسَبَتْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ هُم لاَيُظْلَمُونَ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ اللَّلْكِ ثُوْتِي اللَّلْكَ مَن تَشَاءُ وَ تَنزعُ اللَّكَ مِمَّن تَشَاءُ
 وَ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

الف: «في دينهم ما كانوا يفترون».
 العمران/ ٢٥.

٣. ألعمران/ ٢٤.

أ ـ ﴿قُلِ﴾ أَمرُ بالقولِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب. ﴿ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى.. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللــه \_تــعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ تَغْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ بِيَدِكَ الْحَيْرُ ﴾ خبرٌ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ح\_ ﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و خالفتِ السنّةُ فيه.

ط قال البلخي و الجبائي: لا يجوز أَنْ يعطي اللّهُ المُلكَ للفاسقِ؛ لاِنّه تمليكُ الأَمرِ العظيمِ من السياسةِ و التدبيرِ مع المالِ الكثير؛ لقوله \_تعالى \_ ﴿لا يَنْالُ عَهْدِى الظّٰالِمِينَ ﴾ و الملكُ مِن أَعظم العهودِ، و الملك في قوله \_تعالى \_ ﴿أَن آتاه اللّهُ الْمُلْكَ ﴾ لا يعني به النبوّة و أَشارَ إلى إبراهيمَ أَو المالِ " و أَشارَ بـه إلى الّـذي حاجّهُ دونَ السياسةِ و التدبير، أَ و هـذا بـعينه دليـلٌ عَـلى أَنَّ المالِ " و أَشارَ بـه إلى الّـذي حاجّهُ دونَ السياسةِ و التدبير، أ

١. البقرة/ ١٢۴. ٢. البقرة/ ٢٥٨.

٣. تلخيص عن البيان، ج ٢، ص ٣٣٠ و تمام القول كما جاء في البيان: و الملك من أعظم العهود و لاينافي ذلك قوله: (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه الملك) لأمرين: أحدهما: قال مجاهد: الهاء كناية عن إبراهيم، و الملك المراد به النبوّة، و التقدير: أن آتي الله إبراهيم النبوّة و الثاني: أن يكون المراد بالملك المال دون السياسة و التدبير.

۴. الحقيقة أنَّ الملك في القرآن يطلق على الملك الحق و الباطل، و الأوَّل كقوله \_تعالى \_ حاكياً قول يوسف (ع)

الإمام \_عليهالسلام\_ يجبُ أَنْ يكونَ معصوماً، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ا

قال الله تعالى: ﴿ تُوجِ النَّيٰلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوجِ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَقّ مِنَ الْمُيَّتِ وَ تُخْرِجُ الْحَقّ مِنَ الْمُيَّتِ مِنَ الْمُيِّتِ مِنَ الْمُيِّتِ مِنَ الْمُيِّتِ مِنَ الْمُيِّتِ مِنَ الْمَيْرِ حِسَابٍ ﴾. ''

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ـ ﴿ تُولِجُ الَّيلَ فِي النَّهُارِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب. ﴿وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه ـتـعالىـ.، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

**→** 

(ربّ قد آتيتنى من الملك و علّمتنى من تأويل الأحاديث) (يوسف/ ١٠١)، و كقوله \_ تعالى فى داود (ع) (رآتاه الله الملك و الحكمة) (البقرة/ ٢٥١) و كقوله \_ تعالى حاكياً عن سليمان: (وهَب لى ملكا ...) (ص/ ٣٥). و الثانى: كقوله حكاية عن مؤمن آل فرعون: (يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى الأرض...) (المؤمن/ ٢٩٩) و قوله \_ تعالى حكاية عن فرعون (يا قوم أليس لى ملك مصر) (الزخرف/ ٥١) فلا محذور فى إتيان الله \_ تعالى ـ بالملك الفاسق.

فى ذلك يقول العلامة الطباطبائي يكون الملك بالنسبة إلى من هو أهله نعمة من الله مسبحانه إليه، و بالنسبة إلى غير أهله نقمة، و هو على كلّ حال منسوب إلى الله سبحانه و فتنة يمتحن به عباده (الميزان، ج٣، ص ١٣١).

توجد أدلَّة أخرى على وجوب عصمة الإمام و الدليل الذي يأتي به العلامة ههنا ليس من أقوى الأدلَّة.

 دهبت الإماميّة و الإسماعيليّة إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوماً (كشفالمراد، ٣٥٤) و خالف فيه جميع الفرق من المعتزلة و الأشاعرة (رك: الأربعين في أصولالدين، ج ٢، صص ٢٥٣-٢٥٨، شرح المقاصد، ج ٥، صص ٢٥٢-٢٥٢، شرح الأصول الخمسة، ص ٧٥٧).

اتّفقت كلمة أهل السنّة أو أكثرهم على أنّ الإمامة من فروع الدين (المواقف، ٣٩٥) و أما الشيعة فالاعتقاد بالإمامة عندهم أصل من أصول الدين. إن اتّفاق مشايخ المتكلمين من أهل السنة على كون الإمامة من الفروع التي يبحث عنها في الكتب الفقهية و اتفاق الشيعة الإمامية على أنها من أصول الدين ينشأن من أصل آخر و هو أن حقيقة الإمامة تختلف عند السنة عما هي عند الشيعة، فالسنة ينظرون إلى الإمام كرنيس دولة ينتخبه الشعب أو نواب الأمة... و أمّا الشيعة الإمامية فينظرون إلى الإمامه بأنها استمرار لوظائف الرسالة (لالنفس الرسالة فإن الرسالة و النبوة مختومتان بالتحاق النبي الأكرم بالرفيق الأعلى)، و من المعلوم أن ممارسة هذا المقام يتوقّف على توفّر صلاحبًات عالية لاينالها الفرد إلّا إذا وقع تحت عناية إلهيّة ربّانية خاصّة (الإلهيات، ج ٢، صص

ج \_ ﴿وَ تُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمُيَّتِ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ تُحْرِجُ الْمُيْتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِ شَيءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تُقينةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللهِ الْمُصِيرُ ﴾. \ المُصِيرُ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿لاَ يَتَّخَذِ﴾ نهيّ، و إِنَّما يصحُّ لو كان المنهيُّ قادراً على الفعلِ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب. ﴿ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أَسندَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ـ ﴿الْكَافِرِينَ﴾ أُسند الكفرُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ أُولِيَاءَ ﴾ أَى أَنصاراً، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿مِن دُونِ اللَّوْمِنينَ ﴾ لَسندَ الإِيمانُ لِيهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ﴾ أَسند الفعلُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فَى شَيْءٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا ﴾ أُسند الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

۱. آلعمران/ ۲۸.

طـ ﴿وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى۔ ﴿اللّٰهُ نَفْسَهُ﴾ التخويفُ إِنَّما يحُسِنُ لمَنْ يفعلُ ما يُنافي إِرادةَ المخوِّفِ، و هو إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا۔ ﴿وَ إِلَى اللّٰهِ الْمُصِيرُ ﴾ أَي إلى جزاءاللَّه المرجعُ، اللّٰهِ اِيّٰما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ الجزاءُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الفَعْلُ، و إِنَّمَا يَصُعُّ لَو كَانَ العَبْدُ فَاعْلاً، و خَالفتِ السُّنَّةُ فَيْهِ.

قال اللّه تعالى: ﴿قُلْ إِنْ تُحْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواٰتِ و مَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴾. ``

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿قُلْ﴾ أَمرُ بالقولِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ إِنْ تُخْفُوا ﴾ أُسند الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿مَا فِي صُدُورِكُمْ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ أَوْتُبْدُوهُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ـتـعالىـ.، وخـالفتِ السنَّةُ فـه.

و\_ ﴿وَيَعْلَمُ مُا فِي السَّمُواتِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٣٥.

ح\_ ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ تحذيرٌ مِنْ عقابِ مَنْ لايُعجزُه شيءٌ أَلبتَة مِن حيثُ إنّه قادرٌ على كلِّ شيءٍ، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِن خَيْرٍ مُحْضَراً و ما عَمِلَتْ مِن سُوءٍ
 تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ\_ ﴿يَوْمَ تَحِدُكُلُّ نَفْسٍ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿مَا عَمِلَتُ﴾ أُسندَ العملُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ مُا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ﴾ أُسندَ العملُ إلى العبدِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

د\_ ﴿ تَوَدُّ ﴾ أُسند الفعلُ إلى العبدِ و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ لَوْ أَنَّ بَيْنَهُا وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً ﴾ خبر، إنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه
 تعالى ـ. و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ يُحَذُّرُكُمُ اللَّهُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ مِنْ جملةِ رأفتهِ تحذيرُكم نفسَه، "و هو خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

حـ ﴿ وَمُوفٌ ﴾ رحيمٌ، ٢ إِنَّما يصحُّ لو لم يُعذِّبْ عبادَه على غير ذَنبٍ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

الف: \_ «و إذما» إلى «العقاب».

۳. عن التبيان بتصرف، ج ۲، ص ۴۳۷.

۲. آلعمران/ ۳۰.
 ۴. ب: «أي رحيم».

قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ \ والله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿قُلْ﴾ أَمرُ بالقولِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ﴾ أُسندَ المَحبَّةُ إليهم، و إِنّها يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فيه.

ج \_ ﴿ فَاتَّبِعُونِي ﴾ أمرُ بالاتباع، و إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿ذُنُوبَكُمْ﴾ أُسندَ الذنبُ إليهم، و إنّما يصتُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ح- كيف يصحُّ وصفُه بالمغفرة ولاذنبَ للعبد؟، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ط ﴿ رَحيمٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ى\_كيف يصحُّ وصفه بالرحمة مع تعذيب من لاذنب له؟ وخالفتِ السنّه فيه.

قال الله تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾. `\

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ قُلْ ﴾ أَمرُ بالقولِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

۲. ألعمران/ ۳۲.

ب\_ ﴿ أَطِيعُوا ﴾ أمرٌ بالطاعة، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاْ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لاَيُحِبُّ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه. ١

ه \_ ﴿ الكافِرِينَ ﴾ أسند الكفرُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ استدلُّ علماءُ الإماميَّةُ بهذه الآية على إبطال مذهب المجبّرةِ؛ لأنَّهُ \_تعالى\_ نفي محبَّتُه للكافرينَ، و معناه أنَّهُ لايريدُ ثوابَهم مِن أَجلِ كُفرهم، فَإِذَنْ لايريدُ كُفرَهم؛ لل لأنَّهُ لو أراده، لم يكن نفيُ مَحَبّتة لَهُم لكفرهم. ٣

@ قسال اللَّسه تسعالى: ﴿إِنَّ اللُّهُ اصْطَفَىٰ أَدَمَ وَ نُوحاً وَ الَّ إِبْراهِيمَ وَ ال عِسْرانَ عَلَى العالمين ﴾. \*

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَنَىٰ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ ادْمَ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ نُوحاً ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ الَّ إِبْرَاهِيمُ﴾ قيل: من كان على دينه، ٥ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالىــ، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ع

هـ ﴿وَ ٰالَ عِمْرانَ﴾ قيلَ: هم آلُ إبراهيمَ لقوله \_تعالى\_ ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَـعْض﴾ ٧ فـهم

۲. ب: \_ «فإذن» إلى «كفرهم». ١. س: ـ «تعالى» إلى «فيه».

٣. عن التبيان بتصرف، ج ٢، ص ٢٣٩.

٥. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٢٤١.

٧. ألعم ان/ ٣٤.

۴. ألعمران/ ٣٣.

ع. ب: \_ «د» إلى «فيه».

موسى و هارون أبناءُ عمران، هم آلُ إِبراهيم، و قيل آلء مران المسيح؛ لإِّنَّ أُمَّه مريمُ بـنتُ عمرانَ، ' خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ.، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ هذه الآيةُ تذُلُّ عَلَى عصمةِ المصطفينَ و نَزَاهتهم عن المعاصي سِـرًا و عــلانيةً، بـحيثُ يكونُ ظاهرُه و باطنه واحداً. سَواءً كانَ نبيّاً أَوْ إِماماً. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

## ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ذُرُّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضِ ﴾ نُصِبَ ﴿ ذرِّيَّةً ﴾ إِمَّا على الحالِ مِن اصطفى، أو على البدلِ مِن مفعول اصطفى، " و معنى ﴿بَعْضُهُا مِن بَعْضٍ﴾ أي في الاجتماع على الصوابِ، خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿عَلِيمٌ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنَّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنَّى إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾. ٢

أَقُهِ لُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿إِذْ﴾ مُتعلَّقةٌ بمحذوفٍ، تقديره: أذكر، و قيل: باصطفى آل عمرانَ إذ قالت، و قيل: بسميع عليم إذ قالت، فيُعمل فيه معنى الصِفتين على تقدير مُدركٍ لنيّتها [و قولها إذ قالت]،<sup>0 ,9 و</sup> و هــو خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىــ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٤١.

۲. آلعمر ان/ ۳۴. ٤. ألعمران/ ٣٥. ٣. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٢٤١.

تلخیص عن التیان، ج ۲، ص ۴۴۳. صحح على أساس النبيان.

ب\_ ﴿ فَالْتِ امْرَأَةً عِمْرَانَ ﴾ اسمُها حَنَّةُ، وهي أُمُّ مريمَ بنتِ عمرانَ، أُمِّ المسيحِ \_عليه السلام\_ ا أُسند القولُ إليها، وإنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ ﴾ أُسند الفعلُ إِليها، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿مُحَرَّراً ﴾ أي مُخلَصا للعبادةِ. <sup>٢</sup> خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿فَتَقَبَّلُ مِنّى﴾ طلبُ الجزاءِ عليه، وإنّما يصحُّ لو كان الفعلُ صادراً عنها، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 وـ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ﴾ لِما أقولُ، خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_.
 و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما نَويتُ، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْنَى وَاللّٰهُ أَعلَمُ عِا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْنَى وَ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَـرْيَمَ وَ إِنِّي أَعِـيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّـتَهَا مِـنَ الشَّـيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾. "
 الرَّجِيمِ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ وَلَكُمَّا وَضَعَتْهَا ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

ب\_ ﴿ قَالَتْ ﴾ أُسندَ القولُ إليها، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ۴۴٢.

٢. و معنى محرّر في اللغة يحتمل أمرين: أحدهما: معتقى من الحرّية، تقول حرّرته تحريراً إذا أعتقته، أي جعلته حرّا. الثانى: من تحرير الكتاب و هو إخلاصه من الضرر و الفساد، و أصل الباب الحرارة، لأنّ الحر يحمي في مواضع الأنفة. فالمحرّر يخلص من الاضطراب كما يخلص حرارة النار الذهب و نحوه من شائبة الفساد. و أمّا التفسير فقيل: مخلصاً للعبادة، و قيل: خادماً للببعة، و قيل: عتبقاً من الدنبا لطاعة الله. (التبيان، ج ٢، ص ٤٣٣). ٣. ألعم ان/ ٣٤.

ج \_ ﴿رَبِّ اِنِّ وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى ﴾ اعتذارٌ بِأَنَّ الأُنثىٰ لاتَصْلُحُ لِما يَصلُحُ لَهُ الذَكَرُ؛ لَا لِأَنها لاتَصْلُحَ لِما يَصلُحُ لَهُ الذَكَرُ؛ لَا لِأَنها لاتَصْلُح لِخدمةِ البيتِ المقدسِ؛ لِما يلحَقُها من الحيضِ و النفاس، و الصيانةِ عن التبرّجِ للناس، للمناس، أيملم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا﴾ أُسند الفعلُ إليها، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز ـ ﴿وَ إِنِّي أَعِيذُها﴾ أُسندَ الفعلُ إِليها، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ بِكَ وَ ذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَ كَفَّلَهَا زَكَرِيّا كُلَّهَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْجُوْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يَا مَرْيَمُ أَنَىٰ لَكِ هٰذَا قالَتْ هُوَ مِن عِنْدِاللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بَغَيْرِ حِسَابٍ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهُا ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لوامتنعالكذبُ على الله ـ تعالى ـ و خالفتِ السنّةُ فيه. ب \_ ﴿ بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_ ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَ أَنْبَتَهَا ﴾ خبر، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١.و قبل: إنّ المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر كأنّها قالت: الذكر مطلوبي، و هذه الأنشى موهوبة الله \_تعالى\_، و ليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنثى التي هي موهوبة لله (التفسير الكبير، ج ٨، ص ٢٢).
 ٢٠. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٢٤٤.

٣. آلعمران/ ٣٧.

د\_ ﴿ نَبَاتاً ﴾ حسنُ، خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ كَفَّلَهُا زَكَرِيّا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ فَالَ يُا مَرِيَمُ ﴾ أُسند الفعلُ إِليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ط\_ ﴿ أَنَىٰ لَكِ هٰذَا ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ى\_ ﴿ فَالَتْ ﴾ أُسندَ القولُ إِليها، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿هُوَ مِن عِنْدِاللَّهِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج\_ ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ الرزقُ هو ما لِلإِنسانِ الانتفاعُ به، على وجهٍ ليس لِأَحدٍ مَنْعُه منه، وكان فاكهةُ الصّيفِ في الشتاءِ و فاكهةُ الشتاءِ في الصيفِ و تكلّمتْ في المهدِ، ولم تلقُمْ ثَدياً قَطُّ، وإِنَّما كان يَأْتيها رزقُها من الجنّةِ، وَ هذه كِرامةٌ أ من ٢٠٣ الله \_تعالى\_، يصحُّ الإِنعامُ بِها من الله \_تعالى\_ لِلأَولياء و الصالحينَ، و إِنْ لم يكونوا أَنبياء، و خالفتِ السنّةُ فيه. ٢٠

۱. ب: «اكرامه». ٢. راجع النص في النيان، ج ٢، ص ۴۴٧.

٣. قال الأشعري في بيان حكاية جملة القول لأصحاب الحديث و أهل السنة ريقد مون أبابكر ثم عمر، ثم عشمان، ثم عليا رضوان الله عليهم و يقرّمون بأنهم الخلفاء الراشدون المهديّون أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه (مقالات الإسلامين، ٣٢٣) أهل السنة متفقون أنّ أبابكر و عمر أفضل من خلفاء بعدهم ولكن اختلفوا علي أفضل أم عثمان (الفرق بين الفرق، ٢١).

٩. من الواضح أن العلامة أراد بأهل السئة، المعتزلة دون الأشاعرة إذ يقول: «ذهب جمهور المعتزلة إلى المنع من ذلك (الكرامات) عدا أبا الحسين البصري، و جمهور الأشاعرة على الجواز عدا أبا إسحاق». (منهاج اليقين، ص ٢٨٣).

قال الله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ
 سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾. \

أَقُولُ: خَالَفُتُ السُّنَّةُ هَذَهُ الآيَّةَ مِن وجوه:

أ ـ ﴿ هُنَالِكَ ﴾ أي لَمّا ٢ راى زكريًا \_عليه السلام ـ خرقَ العادةِ في رزقِ الصيفِ في الشتاء و بالعكس، طَمَع في الولدِ مِن العاقِر، ٣ فدعا، أُسندَ الفعلُ إلى العبد، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَعَا﴾ أُسندَ الدعاء إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿زَكُرِيًّا رَبَّهُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿قَالَ﴾ أَسندَ القولُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿رَبِّ هَبْ لِى مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيّبَةً ﴾ أي مباركةً، \* خبر، إنّـما يُـعلم صـدقُه لو استنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

 $\rightarrow$ 

قال الفخر الرازي: «احتجَت أصحابنا على صحَة القول بكرامة الأولياء بهذه الآية». ثمّ بين الفخر وجة استدلاله (التفير الكبير، ج ٨، صص ٣٣-٣٣).

من منع ذلك من المعتزلة قالوا فيه قولين: أحدهما: أنّ ذلك كان تأسيساً لنبوّة عيسى من البلخي، و الآخر: إنه كان بدعاء زكريًا لها بالرزق فيالجملة و كانت معجزة له عن الجبائي (مجمع البيان، ج ٢، ص ٧٤٠).

۱. اَلعمران/ ۳۸.

٢. قال الزمخشري: «هنالك: في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب، أو في ذلك الوقت، فقد يستعار هنا و ثم و حيث للزمان» (الكشاف، ج ١، ص

٣. تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ۴۴٨.

٢. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٤٤٩. و قيل: صالحة تقيّة نقيّة العمل، و إنما أنث طيبة و إنما سأل ولداً ذكراً على لفظ الذريّة ( مجمعاليان، ج ٢، ص ٧٤٢).

قال الله تعالى: ﴿ فَنَادَتْهُ الملائِكَةُ وَ هُوَ فَائِمٌ يُصَلّى فِي الْجِرَابِ أَنَّ الله يَبشَرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِجِينَ ﴾. \ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِجِينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلائِكَةُ ﴾ أُسند النِداء إليهم، و إِنّما يصعُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿ و هُوَ فَائِمٌ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ يُصَلّى ﴾ أُسند الصلاةُ إليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ فِي الْجِرَابِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ مُصَدِّقاً ﴾ نُصِبَ على الحالِ من يحيى ' خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ أُسندَ التصديقُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

ح\_ ﴿ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ يعني المسيح، " و قيل: أَي بكتابِ اللَّه، \* خبرُ، إِنَّما يُـعلم صـدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

طــ ﴿وَسَيِّداً﴾ مالِكاً لِمَنْ تحتَ طاعتهِ مثلَ سيّدِ الغُلامِ، ولايقالُ سيّدُ الثوب، <sup>٥</sup> خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

<sup>.</sup> آل عمر ان/ ٢٩. ٢. راجع النص في النبيان، ج ٢، ص ٤٥١.

٣. و إنّما سمّي المسيح كلمة الله، لأنه حصل بكلام الله من غير أب، و قيل: إنّما سمّي به لأن الناس يهتدون به، كما يهتدون بكلام الله (مجمع البيان، ج ٢، ٧٤٢).

۴. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٥١.

٥. قال ابن عبّاس: السيّد الحيلم، و قال الجبائي: أنّه كان سيّداً للمؤمنين رئيساً لهم في الدين، أعنى في العلم و الحلم و العبادة و الورع، و قال مجاهد: الكريم على الله (التفسير الكبير، ج ٨، ص ٣٨).

ى ـ ﴿وَ حَصُوراً ﴾ أَي ممتنعاً من الجِماع، \ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى ـ. و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿وَ نَبِيّاً مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ خبرً، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ أُسند الصلاحُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ
 كَذْلكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ فَالَ رَبِّ ﴾ أُسند القولُ إليه، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

ج\_ ﴿وَ امْرَأَتَى عَاقِرٌ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿قَالَ﴾ أُسندَ القولُ إليه، و إِنَّما يصعُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿كَذْلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_.
 وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي ٰ ايَةً قَالَ ٰ ايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْتَهَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً
 وَاذَكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَثِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

راجع النص فى التيان، ج ٢، ص ٤٥٢. الحصور أنه الذى لايأتى النساء لاللغجز بل للعفّة و الزهد (التفسيرالكبير، ج ٨٠ ص ٣٩).

أ\_ ﴿ قَالَ ﴾ أُسندَ القولُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿رَبِّ اجْعَلْ لِي اٰيَةً ۚ ﴾ سأل أَنْ يَجْعَلَ له علامةً لِوقتِ الحملِ، ليتعجّل السرورُ به، ۚ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ قَالَ ٰايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْقَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً ﴾ جَعَلَ علامَته في إمساك لسانِه، فَلَمْ يَقدِرْ أَنْ يُكلِّمَ الناسَ إِلَّا إِيماءً مِنْ غَير آفةٍ حَدَثَت في لسانه، " ﴿ إِلَّا رَمْزاً ﴾ أَي إِيماءً بالشَّفتينِ، و قَد يُستعملُ في الإِيماءِ بالحاجِبَينِ ور العينينِ و اليدَينِ، والأَوّلُ أَغلُبُ أَ و هو خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَاذَكُرْ رَبُّكَ كَثِيراً ﴾ أَمرٌ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَسَبِّحْ﴾ أمرٌ بالتسبيحِ، وأَصلُه التعظيمُ و التنزيهُ عمّا لايَليقُ به، ٥ و إِنّما يصحُّ لو كـان المأمورُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿بِالْعَثِيِّ﴾ مِنْ حينِ زَوالِ الشمسِ إلى غروبِها، و العِشاءُ مِنَ الغُروبِ إلى أن يُولَى صدرُ الليلِ، ﴿وَالإِبْكَارِ﴾ مِن طلوعِ الفجرِ إلى وقتِ الضحى، <sup>6</sup> أَمرُ بالتسبيحِ في هذينِ الوقتينِ، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ إِذَا قَالَتِ الْكَلائِكَةُ يُا مَرْيَمُ إِنَّ الله اصْطَفاكِ وَ طَهَرَكِ وَ اصْطَفاكِ
 عَلٰى نِسآءِ العالمينَ ﴾. ٧

أَقولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَإِذْ﴾ أَي وَأَذَكُر إِذَا، أَمَرٌ، إِنَّمَا يَصِحُّ لَو كَانَ الْمَأْمُورُ قَادِراً، و خَالَفَتِ السَّنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ ﴾ أُسند القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

أنظر تفصيل معنى الآية في التفسير الكبير، ج ٨، ص ٣٣.
 ت بالا معنى الآية في التفسير الكبير، ج ٨، ص ٣٣.

٣. و قيل: أراد به صوم ثلاثة أيام، لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزاً، عن عطاء ( مجمع البيان، ج ٢، ص ٢٥٤).
 ٣٠. عن التيان بتصرف، ج ٢، صص ٢٥٤ـ ٢٥٥.

۵. تلخیص عن التیان، ج ۲، ص ۴۵۵. می ۶۰ عن التیان بتصرف، ج ۲، ص ۴۵۵.

۷. آل عمر ان/ ۴۲.

ج\_ ﴿ يِا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و خالفت السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَ طَهَّرَكِ ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَاصْطَفْكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صـدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ يَا مَرِيمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ واسْجُدى وَارْكَعِي مَعَ الرّاكِعِينَ ﴾ . \ \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ اقْنُتِي ﴾ أُمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً على الفعلِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَاسْجُدى﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَارْ كَعِي ﴾ أَمْرُ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿مَعَ الرّاكِعِينَ﴾ أي افعَلى مثلَ فعلِهم، و قيل: أي في صلوةِ الجماعة، ٢ أُسند الفعلُ إِلى العبدِ، و إِنّما يصعُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ ذٰلِكَ مِن أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إلَيْكَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
 أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ذَٰلِكَ مِن أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

۲. راجع النص في التبيان، ج ۲، ص ۴۵۸.

آلعمران/ ۴۳.
 آلعمران/ ۴۴.

ج\_ ﴿وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. و\_ ﴿ وَ مَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمُلْئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسمُهُ المُسيحُ
 عَيسَى ابْنُ مَرْيَم وَجِبهاً فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقرَّبِينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِذْ قَالَتِ الْمُلِئِكَةُ ﴾ أُسندَ القولُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيد. ب\_ ﴿إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ﴾ أَي ﴿كُن فيكون﴾، ` ﴿اسُمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىَ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ خبرُ، إِنَّـما يُـعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ مِنَ المُثَمَّرُ بِينَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

قال الله تعالى: ﴿وَ يُكَلِّمَ النَّاسَ فِي الْمُهْدِ وَكَهْلاً وَ مِنَ الصَّالِحِينِ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ ﴾ أسند الكلامُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فِي الْمُهْدِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَكَهُلاً ۚ ﴾ قيل: مَنْ بَلَغَ أُربعاً و ثلاثينَ سَنةً، ۚ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَسْسَسْنِ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ ـ ﴿ قَالَتْ رَبِّ ﴾ أُسند القولُ إِليها، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه.

ب\_ ﴿رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لَى وَلَدٌ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَ لَمْ يَسْسَنِي بَشَرٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فعه.

د\_ ﴿ فَالَ كَذْلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه ـتعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

الكهل في اللغة ما اجتمع قوته و كمل شبابه، و هو مأخوذ من قول العرب اكتهل النبات إذا قوى (التفسيرالكبير، ج ٨٠ ص

٢. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٢٤٣.

٣. ألعمران/ ٤٧.

## قال الله تعالى: ﴿وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيٰةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ ﴿ ﴿ وَ يُعَلَّمُهُ الْكِتَابَ ﴾ أي الكتابة ٢ باليدِ، أوالزبورَ، ٣ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَالتَّوْرِيٰةَ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ رَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسرائيلَ أَنِّي قَدْ جِنْتُكُمْ بِايَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّينِ كَهَيئَةِ الطّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ وَ أُبْرِئُ الأَكْمَة وَ الْأَبْرَصَ وَ أُجْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَ أُنبِّتُكُمْ بِا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي الْأَبْرَصَ وَ أُحْيِينَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فَي اللّهِ وَ أُنبِّتُكُمْ بِنا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَّ خِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فَي ذَلِكَ لَا يَدَّ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ . \*

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: -

أ\_ ﴿وَ رَسُولاً إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائيلَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ أَنِّي قَدْ جِئتُكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ج\_ ﴿ إِلٰهَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

آل عمر ان/ ۴۸.
 آل عمر ان/ ۴۸.

٣. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ۴۶۶. و قيل: أراد به بعض الكتب التي أنزلها اللّه \_تعالى على أنبيائه سوى التوراة و الإنجيل مثل الزبور و غيره، عن أبى على الجبائى، و هو أليق بالظاهر (مجمع البيان، ج ٢، ص ٧٥٢).
 ۴. آلعمر ان/ ۴۹.

د\_ ﴿ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّينِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿كَهَيئَةِ الطَّيْرِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿فَأَنْفُخُ فَهِهِ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ وَ أَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَ الْأَبْرَصَ ﴾ أسند الفعلُ إليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فعه.

طـ ﴿وَ أُحْيِ الْمُوْتَىٰ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ﴿ وَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿وَ أُنْبَئُكُمْ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يب\_ ﴿ بِمَا تَأْكُلُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿ وَ مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ أَسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰ يَهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يه \_ هذه المعجزاتُ إِنّما تكونُ آياتٍ تَدُلُّ على الصدقِ بعدَ ثبوتِ مقدّمتَينِ: الأُولىٰ: إِنَّ الله ـ تعالى \_ فَعَلَ هذه المعجزاتِ لِأَجلِ تصديقِ مَنْ ظهرتْ على يدِه في دعواه، و الثانيةُ: إِنَّ كُلَّ من صدّقه اللهُ \_تعالى \_، فهو صادقٌ، و خالفتِ السنّةُ فيهما. \

يو\_ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

۱. ب: فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿وَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوريٰةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذي حُرِّمَ
 عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةً مِن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ أَطْبِعُونِ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ وَ مُصَدِّقاً ﴾ أي جنتكم مصدقاً، ` أُسند الفعلُ إِليه، و إِنّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿بَعْضَ الَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ جِئْتُكُمْ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ إِلٰهَةٍ مِن رَبُّكُمْ ﴾ خبر، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيد.

ز\_ ﴿وَأَطِيعُونِ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح ـ إنَّما يَجِبُ امتثالُ قولِه لو دَلَّتِ الآيةُ على صدقِه، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذَا صِرْاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللــه \_تــعالى\_، وخــالفتِ السنّةُ فيه.

ب. ﴿وَ رَبُّكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

١. اَل عمر ان/ ٥٠. ٢. مصدّقاً نصب على الحال (مجمع البيان، ج ٢، ص ٧٥٤).

٣. آلعمران/ ٥١.

ج \_ ﴿ فَاعْبُدُوهِ ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصعُّ لو كان \ المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ إِنَّمَا يَجِبُ امتثالُ قولِه لو عَلِمَ صدقُه، و إِنَّمَا يُعلم بواسطةِ المقدَّمتَينِ، وخالفتِ السنَّةُ فيهما.

هـ ﴿ هٰذَا صِرُاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه ـتـعالى\_. وخالفت السنّةُ فيه.

و\_ إِنَّمَا يكونُ مستقيماً لو كان اللَّهُ يَفْعلُ المعجَز <sup>٢</sup> لغرضِ التصديقِ و أَنَّ كلَّ مَنْ صَدَّقه اللّه \_تعالى\_. صادقُ، و خالفتِ السنّةُ فيهما.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَـن أَنْـصَارِى إِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوْارِيّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَتُنا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ أَسندَ الفعل إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ \* فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ـ ﴿ قَالَ مَن ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿أَنْصَارِي إِلَى اللّٰهِ ﴾ أي أعواني على الكُفّارِ مع معونةِ اللّه، ٥ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّـما
 يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ قَالَ الْحُوارِيُّونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿ خَنْ أَنْصَارُ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

ز\_ ﴿ امَّنَّا بِاللَّهِ ﴾ أُسندَ الإيمانُ إليهم، و إِنَّما يصعُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ح\_ ﴿ وَاشْهَدْ ﴾ أَمرُ بالفعل، و إنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

٣. آلعم ان/ ٥٢.

۱. ب: \_ «كان». ٢. ب: «للعجز».

۴. ب: \_ «لو كان العبد».

۵. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ۴٧٣. و قيل: من أنصارى فى السبيل إلى الله، و قيل: من أعوانى على إ قامةالدين المؤدّى إلى دين الله، أى إلى نيل ثوابه (مجمع البيان، ج ٢، ص ٧٥٤).

طـ ﴿ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿رَبُّنَا امَنَّا عِا أَنْرَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ\_ ﴿رَبَّنَا ٰامَنَّا﴾ حكايةُ قولِ الحواريّونَ، أُسندَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ عِنَا أَنْزَلْتَ ﴾ خبرً، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ وَاتَّبَعْنَا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ الرَّسُولَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنةُ فيه.

هـ ﴿ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

## قال الله تعالى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾. `

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَمَكَرُوا﴾ بالمسيحِ بالحيلةِ عليه لقتلهِ، " أُسند الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كـان العـبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَ مَكَرَ اللَّهُ﴾ \* بِردِّهم بالخيبةِ، ٥ لِإِلقائه شَبَهَ المسيحِ على غيره، خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. آل عمر ان/ ٥٣. ١. آل عمر ان/ ٥٤.

٣.راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ۴٧٤.

۴. أي جازاهم على مكرهم و سمّى المجازاة على المكر مكراً (مجمعالبيان، ج ٢، ص ٧٥٧).

۵. ب: \_ «بالحيلة».

قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللّٰهُ يُا عِيسَىٰ إِنِّى مُتَوَفّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُم فَأَحْكُمُ
 كَفَرُوا وَ جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُم فَأَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ فِيها كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾. \

أَقولُ: <sup>٢</sup>خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ إِنَّى مُتَوَفِّيكَ ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ رُافِعُكَ اِلَى ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَروا﴾ بِإِخراجك من بينِ أَرجاسٍ، "خبرٌ، إِنّما يُـعلم صـدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿كَفَرُوا﴾ أُسند الكفرُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ جُاعِلُ الَّذِينَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

ز\_ ﴿ الَّبْعُوكَ ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿فَوْقَ الَّذِينَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿كَفَرُوا﴾ أُسندَ الكفرُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

۱. آل عمر ان/ ۵۵. ۲. ب: \_ «أقول».

٣. راجع النص فى التيان، ج ٢، ص ٤٧٨. لأنه كونه فى جملتهم بمنزلة التنجيس له بهم، و إن كان عليهالسلام ظاهراً فى كلّ حال، و إنّما ذلك على إزالته عن مجاورة الأنجاس. قال أبوعلى: تطهيره: منعه من كفر يفعلونه بالقتل الذى كانوا هموا به، لأن ذلك نجس طهره الله منه (مجمهاليان، ج ٢، ص ٤٢٨).

ى\_ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيْمَةِ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا۔ ﴿ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب ﴿ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يج \_ ﴿ فِي ۚ كُنْتُم ۚ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ ﴾ أُسند الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذَّ بَهُمْ عَذَاباً شَديداً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ مَا لَمُمْ
 مِنْ ناصِرِينَ ﴾. \
مِنْ ناصِرِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ .. ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

ب\_ ﴿ فَأَعَذَّ بَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ مَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ٰامَنُوا و عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللَّهُ
 لا يُحبُّ الظَّالمينَ ﴾. ``

١. أل عمر ان/ ٥٤. ٢. أل عمر ان/ ٥٧.

أَقُولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ 'امَنُوا ﴾ أُسندَ الإيمانُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ب\_ ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ، أُسندَالفعلُ لِيهم، و إِنَّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ج \_ ﴿ فَيُونَفِّهِمْ ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. د\_ ﴿ أُجُورَهُمْ ﴾ إنَّما تكونُ أُجوراً لو كان للعمل مَدخلُ فــى اســـتحقاق الشــوابِ و العــقابِ،

و خالفت السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَاللَّهُ لاَيُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللــه \_تــعالى\_. و خالفت السنَّةُ فعه.

و ـ أُسند الظلمُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ذَٰلِكَ ﴾ إِشارةٌ إِلَى الإِخبارِ عن عيسى و زكريّا و يحيى، و عن الحواريّين و اليهودِ من بني إسرائيلَ ٢ ﴿ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿مِنَ الْأَيَاتِ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللــه ــتــعالىــ، وخــالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَاللَّهِ كَمَثَلِ ادْمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ ثُمَّ فَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾. ٣

٢. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٢٨١.

١. آل عمر ان/ ٥٨.

٣. آل عمر ان/ ٥٩.

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَاللَّهِ كَمَثَلِ الدَمَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. و خالفت السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ أَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا ثُكُنْ مِنَ الْمُثْرَينَ ﴾. \

أَقُولُ: خَالَفَتُ السُّنَّةُ هَذَهُ الآيةَ مَن وجُوهُ:

أ ﴿ ﴿ الْحُقُّ مِن رَبِّكَ ﴾ أي هذا، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفت السنَّهُ فيه.

ب\_ ﴿ فَلاٰ تَكُنْ ﴾ نهيّ، إِنّما يصحُّ لو كان المَنهيُّ قادراً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿فَنَ خَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
 وَ أَبْنَاءَكُم وَ نِسْاءَنَا و نِسْاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِينَ ﴾. \( الْكَاذِينَ ﴾. \( \)

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ فَنَ خَاجَّكَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. اَل عمران/ ۶٠. ٢. اَل عمران/ ۶١.

ج\_ ﴿فَقُلْ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً على الفعلِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ تَعَالَوْ ا﴾ أَمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿نَدْعُ﴾ أَسند الفعلُ إليه، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُم وَ نِسَاءَنَا و نِسَاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا و أَنْفُسَكُمْ ﴾ إخباراتُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز \_ ﴿ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ﴾ أُسندَ الفعل إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ فَنَجْعَلْ ﴾ أَسند الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فه.

ى استدل أبوبكر الرازي بهذه الآية على أنَّ الحسن و الحسين عليهالسلام ابنا رسولِ الله صلى الله عليه و آله و أنَّ وَلَدَ البنتِ إِبنُ على الحقيقة و استدلَّ ابنُ أبي غيلان بهذه الآية على أنَّ الحسن و الحسين عليهم السلام كانا مكلَّفين في تلك الحال؛ لأِنَّ المباهلة لا تجوزُ الامع البالغين، و استدلتِ الإماميةُ بهذه الآيةِ على أنَّ أميرَ المؤمنين عليه السلام كان أفضلَ الصحابةِ من وجهينِ: أحدُهما: إِنَّ موضوعَ المباهلةِ لِيتميّزَ المُحِّقُ مِنَ المبطلِ، و لا يصحُّ أَنْ تُفعلَ إلاّ بِمَنْ هو مأمونُ الباطنِ، و يكونُ مقطوعاً على صحةِ عقيدتِه، و إنَّهُ أفضلُ الناسِ عنداللهِ لأنَّ إستعانةَ النبي (ص) به في الدُعاء تدلُّ على عُلق مرتبيّه و شرف منزِلتِه، و تميّزه عن عنداللهِ لأنَّ إستعانةَ النبي (ص) به في الدُعاء تدلُّ على عُلق مرتبيّه و شرف منزِلتِه، و تميّزه عن

١. عالم العراق أبوبكر، أحمد بن على الرازى الحنفى، صاحب التصانيف، قيل كان يميل ألى الاعتزال، مات فى
 ذى الحجّة ستة و ثلاث منه. راجع: سير أعلام النبلا، ج ١٤، صص ٣٤٠.

٢. قال الفخر الرازي: «هذه الآية دالة على أن الحسن و الحسين عليها السلام كانا ابنى رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ ... و ممّا يؤكّد هذا، قوله تعالى فى سورة الأنعام ﴿و من ذريته داود و سليمان ... و زكريا و يحيى و عيسى﴾ (الانعام ٨٣٥٥) و معلومٌ أن عيسى عليه السلام إنّما انتسب إلى إبراهيم عليه السلام ، بالأم، لابالأب فثبت أنّ ابن البنت قد يُسمّىٰ ابناً و الله أعلم». (التفسير الكبير، ج ٨٠ ص ٨٥).

٣. الشيخ المحدث المتقن، أبوحفص عمر بن أسماعيل بن أبى غيلان الثقفى البغدادى، توفّى سنة تسع و ثلاث
 مئة. راجع: سير أعلام النبلا، ج ١٤، صص ١٨٤. ١٨٧.

۴. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ۴۸۵.

غيرِه. الثاني: أَنَّ قولَه تعالى ﴿وأَنفُسنا﴾ أَشارَ به إلى أَنَّ نفسَ علي عليه السلام هي نفسُ محمّد حصلي الله عليه و آله و الاتحادُ محالُ، فالمرادُ به المساواةُ، و مساوي الأفضلِ أَفضلُ؛ لِأَنّه المرادُ من قولِه تعالى ﴿وَ أَنفُسَنا ﴾ و أَراد بقوله تعالى ـ ﴿وَ أَبنَاءَنَا ﴾ الحسن و الحسين إجماعاً، و بقوله ﴿وَنِساءَنا ﴾ فاطمة (ع)، و هذا كلّه يدلُّ على فضيلتِهم العلم عليهم السلام على غيرِهم؛ آ فإنَّ العقلَ يَقتضي بِأَنّه لو كان أَحدُ أَفضلَ منهم، استند به النبيُ عليه السلام ـ في غيرِهم؛ آ فإنَّ العقلَ يَقتضي بِأَنّه لو كان أَحدُ أَفضلَ منهم، استند به النبيُ عليه السلام ـ في

١. الف و ب: فضيلتهم.

۲. جاء فى روايات كثيرة من طرق الفريقين أن رسول الله أتى للمباهلة محتضناً الحسين، آخذاً بيد الحسين، و فاطمة تمشى خلفه، و على خلفها و هو يقول: إذ أنا دعوت فأمنوا، فقال أسقف نجران: يا معشر النصارى، إنى لأرى وجوهاً لو شاءالله أن يزيل جبلاً من مكانيه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، و لايبقى على وجه الأرض نصرانى إلى يوم القيامة (الكثاف، ج ١، صص ٣٤٨-٣٤٩؛ روحالمعانى، ج ٣، صص ١٨٨-١٨٩؛ التفيير الكبير، ج ٨، ص ٥٨، مجمع البيان، ج ٢، صص ٣٤٧-٣٤٩؛ نفسير العياشى، ج ١، صص ١٧٤-١٧٧؛ اعلام الورى، صص ١٣٥-١٣٤؛ احقاق الحق، ج ٣، صص ٣٤-٣٤٤؛ بحار الانوار، ج ٣٥، صص ٢٥٧-٢٧١؛ ينابيع المودة، الباب السابع؛ تفسير القران العظيم، ج ١، ص ٥٨١؛ الاختصاص، صص ١١٥٢-١١١).

و قال الزمخشرى: «و فيه دلالة لاشىء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام». (الكشاف، ج ١، ص ٢٧١).

و كذا قال الآلوسى: «و دلالتها على فضل آل الله و رسوله(ص) ممّا لايمترى فيها مؤمن». ( روحالمعانى، ج ٣٠. ص ١٨٩).

يذكر الفخر الرازى الحمصى الذى يصفه بأنّه «معلم الاثنى عشرية» و يشير إلى استدلاله بهذه الآية على كون أمير المؤمنين (ع) أفضل من الأنبياء ثم يأتى بقول آخر للشيعة حيث يستدلون بهذه الآية على أنّ على حرضى الله عنه ـ أفضل من سائر الصحابة ثم يقوم الفخر بعد ذلك بتبيين وجه استدلالهم و الرد عليه بقوله: و الجواب: أنّه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أنّ محمداً عليه السلام أفضل من على، فكذلك انعقد الإجماع بين المسلمين على أنّ محمداً عليه السلام أفضل من على، فكذلك انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الانسان، على أنّ النبى أفضل ممّن ليس بنبى، و أجمعوا أنّ علياً حرضى الله عنه ما كان نبياً، فلزم القطع بأنّ ظاهر الآية كما أنّه مخصوص فى حقّ محمّد (ص) فكذلك مخصوص فى حقّ سائر الأنباء (التفسير الكبير، ج ٧، صص ٨٩-٨٧).

نلاحظه أنّ الفخر لم يجب إلّا عن الاستدلال الأول تاركاً قضيّة فضل على (ع) على سائر الصحابة. أمّا ردّه على تفضيل على (ع) على الأنبياء فقد أجاب عنه كبار علماء الشيعة (راجع بحار الانوار، ج ٣٥،

أمًا ردّه على تفضيل على (ع) على الانبياء فقد أجاب عنه كبار علماء الشيعة (راجع بـحار الانـوار، ج ٣٥ صص ٢٤٨\_٢٤٩).

أمًا قوله «إنّ ظاهر الآية مخصوص فى حقّ محمّد (ص)» ليس بصحيح؛ لأنّه كما أشرنا من قبلُ، توجدُ روايات كثيرة تدلّ عى أنّ النبى جاء بالحسنين و فاطمة و على (عليهم السلام) للمباهلة و ذكر الرازى نفسه هذه الرواية و صرّح كثير من علماء السنة كالزمخشرى و الآلوسى بدلالة الآية على فضلهم.

الدعاءِ، على أنّ الله \_تعالى\_ هو الذي أَمَرَه بذلك، وخالفتِ السنّةُ فيه. ١

قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ هٰذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَ مَا مِن إِلَهٍ إِلّا اللّهُ وَ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْعَزِيرُ
 الحكيمُ >. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ وَإِنَّ هٰذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب. ﴿وَ مَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

 $\rightarrow$ 

قام العلّامة الطباطبائي بدراسة رائعة أثبت فيها أنّ أصحاب الكساء كانوا شركاء الرسول (ص) في الدعوة و الدعوري و قال: إنك لو تأملت القصة وجدت أنّ وفد نجران من النصاري إنّما وفدوا على المدينة ليعارضوا رسول الله (ص) و يحاجّوه في أمر عيسى بن مريم فإن دعوى أنه عبدالله و رسوله إنّما كانت قائمة به مستندة إلى الوحى الذي كان يدعيه لنفسه، و أمّا الذين اتبعوه من المؤمنين فما كان للنصاري بهم شغل ... و إنّما أتى (ص) بمن أتى به من جهة أنّه (ص) كان طرف المحاجة و المداعاة فكان من حقّه أن يعرض نفسه للبلاء المترقب على تقدير الكذب، فلولا أنّ الدعوى كانت قائمة بمن أتى به منهم كقيامه بنفسه الشريفة لم يكن الإيانه بهم وجة ...». (انظر: الميزان، ج ٣، صص ٢٢٤-٢٢٧).

قال الآلوسٰى: «لانسلَم أنّ المراد بأنفسنا الأمير بل المراد نفسه الشريفة (ص) و يجعل الأمير داخلاً فى الأبناء و فى العرب يعد الختن ابنا من غير ريبةٍ ( روحالمعانى، ج ٣، ص ١٨٩).

فنقول في جوابه: «إنّ التجوّز في النفس مشهور عند العرب و العجم، فيقول أحدهم لغيره: يا روحي و يا نفسى و إضافة إلى ذلك وردت روايات كثيرة بهذا المعنى عن الفريقين و قد ورد في صحاحهم أنّه (ص) قال لعلى (ع): أنت منّى و أنا منك و قال: على منّى بمنزلة رأسى من جسدى، و في رواية أخرى: بمنزلة روحى من جسدى، و قوله (ص): لأبعثنّ إليكم رجلاً كنفسى. (راجع بحاد الانواد، ج ٣٥، ص ٣٤٩).

أن الأشاعرة يعتقدون أن الاستطاعة توجد مع الفعل لاقبله، الأشعرى يثبّ أن الاستطاعه غير الإنسان ثمّ يبيّن أن تقدّم الأشياء على الفعل محال (اللمع، ٩٣-٩٣).

ز \_ ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿فَقُولُوا﴾ أَمْرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿اشْهَدُوا﴾ أمرٌ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ـ ﴿ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خــالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الكِتابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ مَا أُنْزِلَتِ التَّوْرياةُ وَالْإِنْجِيلُ
 إِلا مِن بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ لِمَ تُحَاجُّونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فِي إِبْرِاهِيمَ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ مُا أُنْزِلَتِ التَّوْرِيْةُ والْإِنْجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ إِنكارٌ على عدمِ تفطُّيهم لبطلانِ هذهِ الدعوى الظاهرةِ البـطلانِ، ` وإِنّـما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَوُلاءِ حُجَجْتُمْ فِي الكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي اليسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ هَا أَنْتُمْ ﴾ تنبيهُ، إنّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، ۚ و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ حَاجَجْتُمْ ﴾ أَسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

۲.تلخیص عن التبیان، ج ۲، ص ۴۹۰.

۴. ب: «فاعلاً».

آلعمران/ ۶۵.
 آلعمران/ ۶۶.

ج\_ ﴿ فِيَالَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ فَلِمَ تُحَاجُّونَ ﴾ إنكارُ على فعلِهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ فِيٰ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ اَنْتُمْ لاَتَعْلَمُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَ لانَصْرَانِيّاً وَلٰكِن كَانَ حَنيفاً مُسْلِماً وَ مَا
 كَانَ مِنَ الْمُشركِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿مَا كَانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيّاً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَ لا نَصْرُ انِيّاً ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَلَكِن كُانَ حَنِيفاً ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ مُسْلِماً ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. هـ ﴿ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

۱.آل عمر ان/ ۶۷.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِم لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّيِّ وَ الَّذِينَ ٰامَنُوا
 وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ الَّذِينَ ﴾ أَي أَحَقَّهُمْ بنصرته بالمعونةِ أَو الحجّةِ، ` خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿اتَّبَعُوهُ﴾ أُسندَ الاتّباعُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَ هٰذَا النَّيُّ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَالَّذِينَ امْنُوا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فعه.

هـ أُسند الإيمانُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز ـ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَـوْ يُـضِلُّونَكُمْ وَ مَا يُـضِلُّونَ إِلَا أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿وَدَّتْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿طَائِفَةٌ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. ألعمران/ ٤٨.

۲. راجع النص فی التبیان، ج ۲، ص ۴۹۳. و قبل: إن أخصهم به، و أقربهم منه، من الولی و هو القرب. (الكشاف،
 ج ۱، ص ۱۳۷۱).

د\_ ﴿وَ مَا يُضِلُّونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ إِلّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.
و\_ ﴿ وَ مَا يَشْعُرُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
ز\_ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِم تَكُفُرُونَ بِايَاتِ اللَّهِ وَ أَنْتُم عَشْهَدُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ\_ ﴿ لِمَ تَكُفُّرُونَ ﴾ أُسند الكفرُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ بِاللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه. ج\_ ﴿ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ أَي بما يَدُلُّ على صحّتها مِنْ كِتابكم الذي فيه البشارةُ بِها، <sup>٢</sup> أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ لِمَ تَلْبِسُونَ ﴾ أَنكر فعلَهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب ﴿ ﴿ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ تَكُتُمُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. د\_ ﴿الْحَقَّ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

٢.تلخيص عن التبيان، ج ٢، ص ٢٩٧.

۱. آلعمران/ ۷۰.

٣. آل عمر ان/ ٧١.

هـ ﴿وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ امِنُوا بِالَّذِى أُنْزِلَ عَلَى الّذِينَ امَنوا
 وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا اخْرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ب ـ ﴿ طَائِفَةٌ مِن أَهْلِ الْكِتابِ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ امِنُوا ﴾ أَمْرُ بالإِيمانِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ بِالَّذَي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ اَمَنُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ ` إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و ـ ﴿ وَاكْفُرُوا ٰ اخِرَهُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز \_ ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿وَ لا تُؤْمِنُوا إِلاّ لِمَنْ تَبعَ دبنَكُمْ قُلْ إِنَّ الْمُدَىٰ هُدَى اللّٰهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِبتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضلَ بِيَدِاللّٰهِ يُوتِبهِ مَن يَشَاءُ وَاللّٰهُ إِنَّ الْمُعْمَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا لَهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَالللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ اللّٰهُ اللّٰ إِلَا لَا اللّٰهُ وَاللّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ اللّٰ إِلّٰ إِلَّا لَا لَا إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّا لَا لَا لَا إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّا لَا أَلَّا لَا لَا أَلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّا لَا أَلْمُ إِلّٰ إِلَّا لَا أَلْمُ إِلَّا لَا أَلَّا لَا ا

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

١. ألعمران/ ٧٢.

أ ـ ﴿ وَ لا تُؤْمِنُوا إِلَّا ﴾ نهيّ، إنّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ أُسند الفعَلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ قُلْ ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ ﴾ ' قالَ الفارسيّ: ' تقديرُه: و لاتُصدّقوا بِأَنْ يُـوْتىٰ أَحـدُ مـثلَ مـا أُوتيتم الله لِنَ لِمَنْ تَبعَ دينَكم، ' إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿مَا أُوتِيتُمُ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿أَوْ يُحَاجُّوكُمْ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ح\_ ﴿قُلْ﴾ أَمرُ، إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

طـــ ﴿ إِنَّ الْفَضَلَ بِيَدِاللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ى\_ ﴿يُوْ تِيهِ مَن يَشَاءُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فنه.

يب\_ ﴿عَلِيمٌ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾. ٥

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

١. قال الفخر الرازى فى: (أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجّوكم عند ربّكم) و اعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة فنقول هذا إما أن يكون من جملة كلام الله \_تعالى\_، أو يكون من جملة كلام اليهود و من تتمة قولهم (و لا تؤمنوا إلّا لمن تبع دينكم) و قد ذهب إلى كل واحدٍ من هذين الاحتمالين قوم من المفسّرين ثمّ ذكر الفخر أقوالهم (التفسير الكبير، ج ٨ صص ١٠٢-١٠٢).

٢. الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار، الفارسى الأصل، أبوعلى (٢٨٨-٣٧٧هـ = ٩٨٧-٩٨٧ م) أحد الأثمّة في علم العربية، من كتبه: التذكرة، تعاليق سيبويه، الحجّة في علل القراءات و... راجع: الأعلام، ج ٢، صص ١٧٩-١٨٠.
 ٣. ب: «أ تيتم».

۵.آل عمر ان/ ۷۴.

أ\_ ﴿يَخْتَصُّ بِرَخْمَتِه مَن يَشَاءُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ إِنَّمَا يَصُّعُ وصْفُهُ بالرحمةِ لولم يعذَّبْ بغَيرِ ذنبٍ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَاللَّهُ ذُوالْفَضلِ الْعَظِيمِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ مِن أَهْلِ الكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ
 تَأْمَنْهُ بِدينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِمْ قَاعِاً ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَـيْسَ عَـلَيْنَا فِى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. \
 الْأُمِيِّينَ سَبيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ تَأْمَنْهُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿ إِلَّا مَا دُمْتَ ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ط ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إِنَّما يـصةُ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنةُ فعه.

١. آلعمران/ ٧٥.

ى ﴿ لَيْسَ عَلَيْنًا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ خبرُ، إِنّما يُـعلم صـدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللـه -تعالى ــ، و خالفت السنّةُ فيه.

يا \_ ﴿وَ يَقُولُونَ﴾ أُسندَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يب\_ ﴿عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يَجِ ﴿ ﴿ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْنَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقَبِنَ ﴾. `

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ أَوْفَى ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَ اتَّقُ ﴾ أَسندَ الفعلُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ الْمُتَّقَينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِاللّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولٰئِكَ لاخَلَقَ لَمُمْ
 في الْأَخِرَةِ وَ لايُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَ لايَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لايُرزَكِّهِمْ وَ لَمُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. \( \)

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يـصحُّ لوكـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

۲. آل عمر ان/ ۷۷.

ب\_ ﴿ بِعَهْدِاللَّهِ وَ أَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُـعلم صـدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللـه ـتعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ أُولُئِكَ لا خَلَقَ لَهُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنةُ فيه.

و\_ ﴿وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَلا يُزَكِّيهِمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّهُ فيه. ح\_ ﴿وَ لَمُّمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِن عِندِاللهِ وَ مَا هُوَ مِنْ عِندِاللهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمُونَ ﴾. \
الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. \
الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَــ ﴿وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ يَلْوُونَ ۚ ۚ ٱلسِنَتَهُمْ ﴾ يُحرِّفونه ۚ بالتغييرِ و التبديلِ، ۚ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. آلعمران/ ٧٨.

٢. وأصل اللّي الفتل، من قولك لويت يده إذا فتلتها، و منه لويت العمود إذا ثنيته، و منه لويت الغريم ليّاً و ليّاناً إذا مطلته حقّه، فقيل لتحريف الكلام بقلبه عن وجهه لئ اللسان به لأنه فتله عن جهته (النّيان، ج ٢، ص ٥٠٩).
 ٣. ب: «أى يحرّفونه».

ج\_ ﴿بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العـبدُ فـاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ مَا هُوَ مِنَ الْكِتابِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ يَقُولُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿هُوَ مِن عِندِاللَّهِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ مَا هُوَ مِن عِندِاللَّه﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ يَقُولُون﴾ أُسندَ القول إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ي - ﴿وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 يا ـ هو خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتابَ وَالْحُكُمْ وَ النّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنّاسِ
 كُونُوا عِبَاداً لِى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِنَ كُونُوا رَبّانِيّينَ عِاكُنتُمْ تُعَلّمُونَ الْكِتابَ وَ عِاكُنتُمْ
 تَدْرُسُونَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿مَاكُانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتابَ وَالْحُكُمَ وَ النُّبُوَّةَ ﴾ إِخباراتُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب \_ ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ﴾ أُسندَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

١. ألعمران/ ٧٩.

- ج\_ ﴿كُونُوا عِبْاداً لِي﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. و خالفتِ السنَّةُ فيه.
  - د\_ ﴿وَلَكِنْ كُونُوا﴾ أمرٌ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.
- هـ ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.
- و\_ ﴿وَ بِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنّةُ فيه.
- قال الله تعالى: ﴿وَ لا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمُلْئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ
   بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

- أ\_ ﴿وَ لا يَأْمُرُكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه.
   ب\_ ﴿ أَنْ تَتَّخِذُو ا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
- ج\_ ﴿ الْمُلئِكَةَ وَ النَّبيِّينَ أَرْبَاباً ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.
- د\_ ﴿ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.
- هـ ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.
  - و\_ ﴿مُسْلِمُونَ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.
- قال الله تعالى: ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اتَّيْتُكُمْ مِن كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ
   رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَفْرَرْثُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ قَالْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾. ``

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ\_ ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

٢. آلعمران/ ٨١.

ب\_ ﴿ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِن كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

د\_ ﴿مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ﴾ أَسندَ الفعلُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

هـ ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ﴾ أمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿قَالَ﴾ أُسندَ القولُ إليه، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ءَأَقْرَرْتُمْ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

طـ ﴿وَ أَخَذْتُمْ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى\_ ﴿عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى﴾ أي عهدي، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عــلى اللــه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿فَالُوا﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يب\_ ﴿ أَقْرَرْنَا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يج \_ ﴿ قَالَ ﴾ أَسندَ القولُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ فَاشْهَدُوا ﴾ أَمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يه\_ ﴿وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يو\_ أُسندَ الفعلُ إلِيهم، و إِنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ فَنَ تَوَلَّىٰ بَعَدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰتُكَ هُمُ الفاسِقونَ ﴾. ١

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ فَمَن تَوَكُّى ﴾ أُسندَ الفعلَ إليه، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. ألعمران/ ٨٢.

ب\_ ﴿ بَعَدَ ذٰلِكَ فَأُولُئكَ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ هُمُ الفاسِقُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿أَفَغَيْرِ دينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمُواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً
 وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ـ ﴿ أَفَغَيْرَ دينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فيه.

ب\_ ﴿ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمْواتِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ الْأَرْضِ طَوْعاً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فعه.

د\_ ﴿وَكَرْهاً ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ
السنَّةُ فعه.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ امْنَّا بِاللّٰهِ وَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَـٰعِيلَ وَ إِسْمَـٰعِيلَ وَ إِسْمَـٰعِيلَ وَ إِسْمَـٰعِيلَ وَ النّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لانُفَرِّقُ بَيْنَ إِسْمَانَ فَي مَنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾. \

 أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ قُلْ ﴾ أَمرُ، إِنَّمَا يَصِحُّ لو كان العبدُ قادراً، وخالفتِ السُّنَّةُ فيه.

١. أل عمر ان/ ٨٣. ٢. أل عمر ان/ ٨٤.

ب\_ ﴿امَنَّا ۚ بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿وَ مَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْراهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَ يَغْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ مَا أُوتِيَ مُـوسَىٰ وَ عِيسَىٰ وَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ﴾ إخباراتٌ، إِنّما يُعلم صدقُها لو امتنع الكذبُ عــلى اللــه ــتــعالىــ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ لانْفَرَّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾ أي لانُكذُّبُ بعضهم و نصدَّقُ البعضِ، أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيد.

هـ ﴿ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِـنَ الْخَاسِرِينَ ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ مَن يَبْتَغ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ هُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ كَيْفَ مَهْدِى اللَّهُ قَوْماً كَفَروا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ
 وَ جَاءَهُمْ البَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لاَ مَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِن ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ﴾ نزلتْ في أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبيّ عليه السلام ـ ، قَبلَ مَبعَثِه بِما يجدونه في كتبهم من صِفاتِه و دلائله، فَلمّا بعثَهُاللَّهُ جحدوا ذلك أو أَنكروه، خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى ـ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب ﴿ فَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ ﴾ أَسندَ الكفر إليهم، و إِنَّ ما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج ـ ﴿ إِيمَامِهِمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ شَهِدُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ جُاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَاللَّهُ لاَيَهْدِى﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

ح\_ ﴿ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَهَ اللَّهِ وَ الْلَّئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾. `

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

١. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٥٢١. و قبل: «نزلت الأيات في رجل من الأنصار، يقال حارث بن سويد بن الصامت، و كان قتل المخدر بن زياد البلوى غدراً و هرب و ارتد عن الإسلام، و لحق بمكة، ثم ندم، فأرسل إلى قومه أن سألوا رسول الله (ص) هل لى من توبة، فسألوا فنزلت الآية إلى قوله (إلا الذين تابوا) فحملها إليه رجل من قومه، فقال إنى لأعلم أنك لصدوق، و رسول الله أصدق منك، و أن الله أصدق الثلاثة، و رجع إلى المدينة و تاب و حسن إسلامه، عن مجاهد و السدى، و هو المروى عن أ بي عبدالله (ع)». (مجمع البان، ج ٢، ص ١٩٨٧). و قبل: نزلت هذه الآية في عشرة رهط كانوا أمنوا، ثمّ ارتدوا و لحقوا بمكة، ثم أخذوا يتربصون به ريب المنون فأنزل الله \_تعالى حدد الآية، و كان فيهم من تاب فاستثنى التانب منهم بقوله (إلّا الذين آمنوا) (التفسير الكير، ح ٨، ص ١٣٥).

أ ﴿ وَأُوْلَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ ﴾ إِنّما يصحُّ الجزاءُ على الفعلِ الصادرِ عنِ العبدِ، و خالفتِ السنةُ فيه. ب\_ ﴿ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَةَاللّٰهِ وَ الْمُلْئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ هذه إِخباراتُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَ لاهُمْ يُنْظَرُونَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ\_ ﴿خَالِدينَ فِيها﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَ لا يُحْفُّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنةُ فيه. ب\_ ﴿ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وأَصْلَحُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ إِنَّما يصحُّ لو صَدرَ الذنبُ عنِ المغفورِ له، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

د\_ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿رَجِيمٌ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

٢. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٥٢٥.

۱. آلعمران/ ۸۸.

٣. آل عمر ان/ ٨٩.

و\_كيف يصحُّ وصفُه بالرحمةِ مع قولهم بِأَنَّ الله \_تعالى\_ يُعذَّبُ على غير الفعل؟ و إِنَّــما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تُعْبَلَ تَـوْبَتُهُمْ وَ أُولِئِكَ هِم الضَّالُونَ ﴾. \
أُولِئِكَ هِم الضَّالُونَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أُسندَ الكفرُ إليهم، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ب\_ ﴿بَعْدَ إِيمانِهِمْ ﴾ أُسندَ الإيمانُ إليهم، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ج\_ ﴿ثُمَّ ازْدُادُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ لَن تُقْبَلَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ. ﴿ تَوْبَتُهُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ أُوْلِئُكَ هُم﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فعه.

ز\_ ﴿ الضَّالُّونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِـلْ عُ الْاَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولٰئِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَ مَا لَمُمْ مِن ناصِرينَ ﴾. \ الانزض ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولٰئِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ وَ مَا لَمُمْ مِن ناصِرينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أُسندَ الكفرُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿وَ مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنّة فيه. ج\_ ﴿فَلَن تُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

٢. ألعمران/ ٩١.

د\_ ﴿ وَ لَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليه، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. هـ ﴿ أُولَٰئِكَ لَمْمُ عَذَابٌ لِليمُ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ مَا لَهُمْ مِن ناصِرِينَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ لَن تَنْالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِن شَيءٍ فَإِنَّ اللهَ
 به عليمٌ هـ. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ\_ ﴿ لَن تَنَالُوا البِرَّ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿حَتَّى تُنفِقُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ مِمَّا تُحَبُّونَ ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ مَا تُنْفِقُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لِبَنِي إِسْرَائيلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلىٰ نَفْسِهِ
 مِن قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرِيْةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرِيْةِ إِن كُنْتُمْ صادِقينَ ﴾. `\

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاً لِبَنَى إِسْرائيلَ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـهـ \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

آلعمران/ ۹۲. آلعمران/ ۹۳.

ب\_ ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ التَّوْرِيَّةَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿قُل﴾ أُمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ فَأَنُّوا ﴾ أُمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿فَاتْلُوهَا﴾ أَمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز \_ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿فَنِ افتَرَىٰ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ فَهَنِ افْتَرَىٰ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فَأُولٰتِكَ هُم﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ الظَّالِمُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِيهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿قُل صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِسراهِمَ حَنِيفاً وَ مَا كَانَ مِنَ الشُّمْركين ﴾. ٢

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿قُلْ﴾ أَمْرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ صَدَقَ اللَّهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ج \_ ﴿ فَاتَّبِعُوا ﴾ أُمرُ، إِنَّما يصحُ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

٢. ألعمران/ ٩٥.

د\_ ﴿ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنيفاً ﴾ أي مستقيماً، <sup>٢</sup> خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أُوَّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَ هُدىً لِلْعَالَمِينَ ﴾. "

أَقُولُ: خَالَفُتُ السُّنَّةُ هَذَهُ الآيةَ مِن وجوه:

أَ\_ ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿مُبَارِكاً ﴾ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ هُدَىً لِلْعَالَمِينَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَيِهِ اليَّاتُ بَيُّنَاتُ مَقَامُ إِبْراهِيمَ وَ مَن دَخَلَه كَانَ الصِنا وَ لِـلَّهِ عَـلَى
 النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾. أ

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ. ﴿ فِيهِ الياتُ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ بَيِّنَاتٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿مَقَامُ إِبرَاهِيمِ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

وأصل الحنيف الاستقامة، و إنّما وصف المائل القدم بأحنف تفاؤلاً، و قيل: أصله الميل، فالحنيف هو المائل إلى الحقّ فيما كان عليه إبراهيم من الشرع (مجمع البيان، ج ٢، ص ٧٩٥).

۲. راجع النص في التيان، ج ۲، ص ۵۳۴. ٢. اَل عمران/ ٩٤.

۴. آلعمران/ ۹۷.

د\_ ﴿وَ مَن دَخَلَهُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ كَانَ ٰ امِناً ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وِلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ز\_ ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ الاستطاعة هي القدرةُ المؤثّرةُ المتوقّفةُ على ثبوتِها، وخالفتِ السنّةُ فيه. \

ح\_ هذه الآيةُ مُبطِلُ قولِ المجبِّرةِ أَنَّ الاستطاعةَ مع الفعلِ؛ لِأَنَه \_تعالى\_ أَوجبَ الحجَّ على المستطيع دونَ غيره، ٢ و هذا إِنّما يكونُ قبلَ الحجِّ.

طــ ﴿ وَ مَنْ كَفَرَ ﴾ أُسندَ الكفرُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى\_ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْغَالَمِينَ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهَلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاليَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ
 مَا تَعْمَلُونَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿قُلْ ﴾ أَمرُ بالقول، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ لِمَ تَكُفُّرُونَ ﴾ أُسندَ الكفرُ إليهم، و إنَّما يصعُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَاللَّهُ شَهِيدٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله ـ تعالى ـ . و خالفتِ السنَّةُ فيه. د \_ ﴿ عَلَىٰ ما تَعْمَلُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَهِلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَن ٰامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجاً وَ أَنتُمْ شُهَدَاءُ وَ مَا اللهُ بِغافِلِ عَبَّا تَعْمَلُونَ ﴾. أَ

١. ب: \_ فيه.

۲. تلخیص عن التبیان، ج ۲، ص ۵۳۸.

٣. آلعمران/ ٩٨.

۴. آلعمران/ ٩٩.

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ لِمَ تَصُدُّونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿مَن ٰامَنَ﴾ أُسندَ الفعلُ إلى العبدِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ تَبْغُونَهَا عِوَجاً ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ا

هـ ﴿ وَ مَااللَّهُ بِغَافِلٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و \_ ﴿عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا إِن تُطِيعُوا فريقاً مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ب\_ ﴿ إِن تُطيعُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿يَرُدُّوكُمْ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿كَافِرِينَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمُ تُثلَى عَلَيْكُم اياتُ اللهِ وَفيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَن يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِى إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿وَ أَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ اٰياتُ اللّٰهِ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ مَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّـما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ فَقَدْ هُدِيَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ـتـعالىـ، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿ إِلَىٰ صِراْطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـفّاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلّا وَ أَنـتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ امَّنُوا ﴾ أُسندَ الإيمانُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿اتَّقُوا﴾ أَمْرٌ، إِنَّمَا يَصِعُّ لو كان المأمورُ فاعلاً، وخالفتِ السُّنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ قيل: أَنْ يُطاعَ فلا يُعصى، و يُشكَرَ فلا يُكْفَر، و يُذْكَرَ فلا يُنسى، و هُـوَ المرويُّ عن الصادقِ عليه السلام \_ و قيل: هو أَنْ يُتَقى جميعُ معاصيه، أو هذا إِنّما يصتُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. "

آلعمران/ ۱۰۲.

٢. راجع النص في النبيان، ج ٢، ص ٥٩٤. و قيل: إنه المجاهدة في الله ٤ ـ تعالى ـ ، و أن لا تأخذه فيه لومة لانم، و أن يُقام له بالقسط في الخوف و الأمن (مجمع البيان، ج ٢، صص ١٨٠٨ ـ ٨٠٨).

٣. ب: \_ فيه.

د\_ ﴿ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ تكليفٌ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِعاً وَ لا تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْكُنْتُمْ أَعِداءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم فَاصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ إِخْواناً وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُم اياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾. \
فَأَنْقَذَكُمْ مِنهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُم اياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَاعْتَصِمُوا﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً ﴾ أي بعهدِه أو دينِه جميعاً، أي مجتمعينَ على الاعتصام؛ ٢ لِأَنّه سببُ النجاةِ، و هو خبرُ، يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى ــ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج ﴿ وَ لا تَفَرَّقُوا ﴾ أَي عن دينِ اللّهِ، "نهيّ، إِنّها يبصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنةُ فه.

د. ﴿ وَ ادْكُرُوا ﴾ أَمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ﴾ النعمةُ إِنّما يتحقّقُ لو كان اللّٰهُ \_تعالى \_ يَفْعلُ الإحسانَ لِغرضِ النفع على العبدِ \* لا مجاناً، و لهذا لا يقالُ لِحَرَكةِ الحجرِها بطأ على عـدوٌ انسانٍ إِنَّـه مُـنعمُ عـليه، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿إِذْ كُنْتُمْ أَعَدَاءً ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ فَأَلُّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فعه.

١. آل عمر ان/ ١٠٣. ٢. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٥٤٥.

تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٥٤٥.
 الف و ب: «للعبد».

ح\_ ﴿ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

طــ إِنَّمَا يَكُونُ نِعْمَةً لَوْ فَعَلَ لِغَرْضِ الإِحسانِ، وخالفتِ السَّنَّةُ فيه.

ى ـ ﴿وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفًا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه ـتعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿فَأَنْقَذَكُمْ مِنهَا﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ ﴿كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اليَاتِهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يج \_ ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْنَدُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يد ـ هذا نصُّ عَلَى إِثبات الغايةِ و الغرضِ في أَفعاله \_تعالى ــ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ ﴾. \ يَنْهَوْنَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ ـ ﴿وَلْتَكُنْ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنَّهُ فيه.

ج ـ ﴿وَ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ﴾ أَمْرٌ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د ــ المعروفُ كلُّ فعلٍ حَسَنٍ اختصَّ بوصفٍ زائِدٍ على حُسنه إِذا عُلِمَ ذلك من حالِ فاعِله أَو دلَّ عليه، و هو إنَّما يتحقَّق لو قيل بالحُسن العَقلِي، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ يَنْهَوْنَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. آلعمران/ ١٠٤.

و\_ ﴿وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ أُولِئِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ لا تَكُونُوا﴾ نهيُّ، إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿كَالَّذَبِنَ تَفَرَّقُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿وَاخْتَلَفُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم ` صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ يَوْمَ تَنْيَضُ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
 أَكَفَوْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ عِاكُنْتُمْ تَكُفْرُونَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

١. ألعمران/ ١٠٥.

أَ ـ ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَ تَسْوَدُ وَجُوهٌ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ج\_ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ أُسندَ الفعلُ إلِيهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿فَدُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

و\_ ﴿ عِنَا كُنْتُمُ ﴾ نصُ على الجَزاءِ والتعليلِ في أفعاله \_تعالى\_ بالأَغراضِ، وخالفتِ السنّةُ فيه. ز\_ ﴿ تَكُفُرُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

@ قال اللّه تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُم فِيهَا خَالِدونَ ﴾. `

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صـدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللـه ـتعالىــ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿فَنِي رَحْمَةِ اللّٰهِ﴾ إِنِّما يصحُّ وصفُه \_تعالى\_ بالرحمةِ لو كانت أَفعاله \_تعالى\_، معلَّلةً بالأَغراض، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿هُم فِيهُا خَالِدونَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_ و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ النَّاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ ﴾. ` للْعَالَمِينَ ﴾. ` للْعَالَمِينَ ﴾. ` للْعَالَمِينَ ﴾. ` للْعَالَمِينَ ﴾. ` الله عَلَيْكَ إِلَيْهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي اللهُ الله

أَقولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ تِلْكَ النَّاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. أل عمر ان/ ١٠٧.

ب\_ ﴿وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِلْعَالَمِينَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ـ نَفَى اللَّهُ ـ تعالى ـ إِرادةَ الظُلمِ، و قالتِ السنَّةُ إِنَّ اللَّه ـ تعالى ـ أَرادَه و إِلَّا لما وَقع.

﴾ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ و إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾. ا

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَلِلَّهِ مُا فِي السَّمُواتِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَ مَا فِى الْأَرْضِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ وجهُ تعقيبِ الآيةِ الأُولَىٰ بهذه الآيةِ و اتّصالِ الثانيةِ بِالأُولَىٰ اتّصالُ الدليلِ بالمدلولِ؛ لأنّه الغنيُ حيثُ له ملكُ السمواتِ و الأرضِ، و عالمٌ بالقبيحِ فلا يريدُ الظلم. \

قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْروفِ وَ تَـنْهَوْنَ عَـنِ
 الْمُنْكَرِ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لَوْ اٰمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْمُنْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ الْمُنْ مِنْهُمُ اللَّوْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللّوْمِنُونَ وَ أَكْثَرُهُمُ اللهُ اللهِ مَا لَمُنْ اللهِ مِنْهُمُ اللهِ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللّهُ مِنْهُمُ اللَّهُ مِنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمُ اللّهُ مِنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ \_ ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ خبر، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

۲. تلخیص عن التیان، ج ۲، ص ۵۵۵.

١. ألعمران/ ١٠٩.

٣. ألعمران/ ١١٠.

ب\_ ﴿ أُخْرِجَتْ لِلَّنَاسِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ أُسندَالفعلُ لِيهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د. ﴿وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ أُسندَالفعلُ لِيهم، و إنِّما يصحُّ لو كانالعبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ تعقيبُ الحكمِ بِأَنَّهم خيرُ أُمَّةٍ بهذه الأَوصافِ يدلُّ على التعليلِ و إِثباتِ الأَغـراض فـي أَفعالِه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ لَوْ اَمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ﴾ أُسندَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿لَكُانَ خَيْراً لَهُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أُسندَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنَّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فيه.

ى ﴿ وَ أَكْثَرُهُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فيه.

يا ـ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى ـ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قسال الله تسعالى: ﴿لَن يَـضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذَى وَ إِنْ يُـقاتِلُوكُمْ يُـوَلُّوكُمُ الأَذْبَارُ ثُمَّ لايُنْصَرُونَ ﴾. \ لايُنْصَرُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ لَن يَضُرُّوكُم ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. `

١. ألعمران/ ١١١.

ب\_ ﴿ إِلَّا أَذَى ﴾ أَيْ إِلَّا ضرراً يسيراً، الخبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج ـ ﴿ وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. د ـ ﴿ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ وجهُ اتّصالِ الآيةِ بما تقدَّم أنَّه أَمرُ بِإِنكارِ المنكر و قد يفتقر إلى المُحاربةِ فبَشَّر بالغلبة، ` أَو أَنَّهم لايَضرَونَهم إلّا يسيراً، و هذا يدلُّ على إِسناد الفعلِ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَا ثَقِفُوا إِلّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النّاسِ
 وَ باءو و بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِأَيَاتِ
 اللهِ وَ يَقْتُلُونَ الأَنْبِياءَ بِغَيْرٍ حَقَّ ذٰلِكَ بِا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ أَيْنَا ثُقِقُوا ﴾ أَي وُجدوا، \* خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفت السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ ﴾ على اليهودِ ٥ لِرِضاهم بفعل آبائهم من قتلِهم الأَنسِياء، ٩ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصعُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. راجع النص في التيان، ج ١، ص ٥٥٩. والأذى المذكور في الآية هو أن يسمعوا منهم كذباً على الله يدعونهم إلى الضلالة في قول الحسن و قتادة، يقول أهل الحجاز: آذيتني إذا أسمعته كلاماً يثقل عليه (التبيان، ج ٢، ص ١٥٩).
 ٢. تلخيص عن التيان، ج ٢، صص ٥٥٨.

٣. ألعمران/ ١١٢. ٢. واجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٥٥٠.

د\_ ﴿ إِلّا بِحَبُلٍ مِنَ اللّه ﴾ أي بعهدٍ من اللّهِ و عهدٍ من الناسِ عـلى وجـه الذمّةِ و غـيرِها من وجوه الأَمان، ٢ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ بَاوٌ ﴾ أي رَجَعوا، ٣ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
و ـ ﴿ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ ﴾ أي عقابِه ولعنه، ٢ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسكَنَةُ ﴾ أي الذَلَةُ، و قيل: أَبدأ يتفاقرونَ ٥ و إِن كانوا أَغنياء. ٢ حــ ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ﴾ علَّةُ و غايةً، إِنِّما يصتُّ لو كـانت أَفـعاله ــتـعالىــ مـعلّلة بـالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ط ﴿ كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ى ـ ﴿ بِاٰياتِ اللّٰهِ ﴾ إِنّما يُعلم كونُها آياتٍ لوكانت أَفعاله \_تعالى ـ معلّلةً بالأَغراضِ، و إِنَّ كلَّ من صَدَّقه الله \_تعالى ـ فهو صادقٌ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا۔ ﴿وَ يَقْتُلُونَ الْأَنْبِياءَ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إِنَّـما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

يب ﴿ وَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يج \_ ﴿ وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّـما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ هذا نصُّ في التعليلِ والغرضِ، و إِنّما يصحُّ لو كانت أَفعاله\_ تعالى\_، معلّلةً بالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

بحبل من الله فى محل النصب على الحال، بتقدير إلا معتصمين أو متمتكين أو ملتبسين بحبل من الله و هو استثناء من أعم عام الأحوال (الكثاف، ج ١، ص ٢٠١)، سمّى العهد حبلاً لأنه يعقد به الأمان كما يعقد الشيء بالحبل (مجمع الميان، ج ٢، ص ٨١٤).

۲. راجع النص في التيان، ج ۲، ص ۵۶۰.

۳ و ۴. راجع النص في التبيان، ج ۲، ص ۵۶۲.

صحح على أساس التبيان، الف و ب: «يتنافرون».

۶. تلخیص عن النبیان، ج ۲، ص ۵۶۲.

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِن أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ فَاغِمَةٌ يَتْلُونَ ايَاتِ اللهِ ابّاءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ لَيْسُوا سَوَاءً ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ب ـ ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ فَائِمَةٌ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّـما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ـ ﴿ يَتْلُونَ ايَاتِ اللَّهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. د ـ ﴿ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَ يَـنْهَوْنَ عَـنِ
 الْمُذْكَر وَ يُسارعونَ في الْخَيْراتِ وَ أُولَئِكَ مِن الصَّالِحِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فعه.

د\_ ﴿وَ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فعه. ٣

۱. آل عمران/ ۱۱۳. ۲. آل عمران/ ۱۱۴.

و\_ ﴿وَ أُولٰئِكَ مِن﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿مِنَ الصَّالِجِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ مَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُـتَّقِينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ مَا يَفْعَلُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ مِن خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۚ ﴾ أَي لَنْ يُمنعوا ثوابَه، ٣ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ بِالْمُسَتَّةِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوالْهُمْ وَ لَا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً
 وَ أُولَئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالِدونَ ﴾. \*

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أُسندَ الكفرُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ب \_ ﴿ لَن تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ألعمران/ ١١٥.

٣. قال الطوسى: (فلن يكفروه) مجاز كما أنّ الصفة لله بأنّه شاكر مجاز، و حقيقته أنه يثيب على الطاعة ثواب الشاكر على النعمة فلما استعير للثواب الشكر و استعير لنقيضه من منع الثواب الكفر، لأن الشكر فى الأصل هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم و الكفر ستر النعمة من المنعم عليه بتضييع حقّها و سمّى منع الجزاء كفراً لأنه بمنزلة الجحد له بستره لأن أصل الكفر الستر» (التيان، ج ٢، ص ٥٥٧).

٣. راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٥٥٧.

ج\_ ﴿وَ لا أُوْلادُهُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ إِنَّمَا خَصَّ هذينِ بالذكرِ و إِنْ كان غيرُهما لايُغني عنهم من اللّه شيئاً؛ لأَنَّهما الأَصلُ الذي يَعتدُّ به الإِنسانُ في دفعِ الشدائدِ عنه، و الأَكثَرُ في الافتداءِ، أو هذا يدلُّ على أَنَّه \_تعالى\_ خَصَّ بالذكرِ لغرضِ و غايةٍ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ٢ ﴿ وَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ أَي الملازمونَ بِالإِقامةِ فيها، خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيَوٰةِ الدُّنيٰا كَمَثَلِ رَبِحٍ فِيهَا صِرُّ أَصابَتْ
 حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلٰكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ ﴾ أَي أبوسفيان و أَصحابُه يومَ بدرٍ لمّا تظاهروا عـلى النـبي(ص) فـي الإنفاق، \* أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فِي هٰذِهِ الْحَيَوٰةِ الدُّنيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ ﴾ أَي بَرَدُ<sup>٥</sup> ﴿ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج ـ ﴿ ظُلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ أُسندَ الظلمُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

٢. الأصل: «ه».

١. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٥٤٨.

۳. ألعمران/ ۱۱۷.

۴. راجع النص فى التيان، ج ٢، ص ٥٤٩. و قيل: هو ما ينفقون على الكفار فى عداوة الرسول، و قيل: هو ما أنفقه سفلة اليهود على علماءهم، و قيل هو لجميع صدقات الكفار و نفقاتهم فى الدنيا عن مجاهد، و فى الآية حذف و تقديره: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ربح. (مجمع البيان، ج ٢، ص ٨١٨).

۵. عن التيان بتصرف، ج ۲، ص ۵۶۹.

د\_ ﴿ فَأَهْلَكَتْهُ ﴾ تقديرُ الآيةِ: مَثَلُ إِهلاكِ ما ينفقون أي الكفّارُ و المنافقونَ كمثلِ إِهلاك ريحٍ
 فيها صرّ، خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَلَكِن أَنْفُسَهُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿يَظْلِمُونَ﴾ أُسندَ الظلمُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لاتَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لايَأْلُونَكُمْ خَبَالاً
 وَدُوّا مَا عَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْواهِهِمْ وَ مَا تُخْنِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَد بَيَّتُا لَكُمُ
 الأياتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ اٰمَنُوا ﴾ أَسندَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ لاَتَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ ﴾ نهيٌ عن اتّخاذِ بـطانة، و هـي خـاصةُ الرجـلِ الذيـن يستنبطونَ أَمرَه، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿لا يَأْلُونَكُمْ ٢﴾ أي لايُقصَّرون في أَمرِكم، ٣ أُسندَ الفعلُ إلِيهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفت السنّةُ فيه.

د\_ ﴿خَبَالاً﴾ أَى نَكالاً، و أَصلُه الفَسادُ، \* خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنةُ فيه.

هـ. ﴿وَدُوا﴾ أَي أَحبَوا، ٥ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنَّة فيه.

۱. ألعمران/ ۱۱۸.

٢. ألا يألوا ألوا إذا فتر و ضعف و قصر، و ما ألوته خيراً و شرّاً أى ما قصرت فى فعل ذلك ( مجمع البيان، ج ٢، ص ٨١٩).
 ٣ و ٣ و ٥. راجع النص فى التيان، ج ٢، ص ٨٧١.

و\_ ﴿مَا عَنِيْمٌ﴾ العَنَتُ: المشقَّةُ، و معناه: ودّوا إِدخالَ المشقّة عليكم بضَلالِكم عن ديـنكم، <sup>ا</sup> خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِن أَفْواهِهِمْ ﴾ أَي ظَهَرَ مِنها ما ٢ يدلُّ على البغضِ، خبرُ، إِنّما يُـعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ مَا يُخْنِى صُدُورُهُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخــالفتِ السنّةُ فيه.

ط ﴿ أَكْبَرُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ى ﴿ فَذْ بَيَّنَّا لَكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿ الْأَيَاتِ ﴾ إِنَّمَا يكونُ علاماتٍ بواسطةِ مقدّمتينِ، هما: إِنَّ اللَّه \_تعالى\_ أَظهرَها لتصديقِ المدّعي، " و الثانيةُ، إِنَّ كلَّ مَنْ يُصَدّقه أَ اللّهُ \_تعالى\_، فهو صادقُ، و خالفتِ السنّةُ فيهما.

يب\_ ﴿ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أَي موضعَ نفعِه لكم، أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العـبدُ فاعلاً، و خالفت السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ أَوْلاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ٰ امَنَّا وَ إِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأَنَّامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾. ٥
 عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾. ٥

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿ تُحِبُّونَهُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. في التبيان: ما عنتُم معناه إدخال المشقّة عليكم و قال السدّى: معناه ودّوا ضلالكم عن دينكم.

راجع النص في التيان، ج ٢، ص ٥٧٢. لأنهم لايتمالكون مع ضبطهم أنفسهم و تحاملهم عليها أن ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمين (الكثاف، ج ١، ص ۴٠٥).

٣. ب: «التصديق للمدّعي». ٤. الف و ب: «صدّقه». ٥. اَل عمران/ ١١٩.

ب\_ ﴿ وَ لا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ وَ تُوْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د أَرادَ بالكتاب الجنسَ، أَي كُتباللّهِ \_تعالى \_ المُنزَلة عَلىٰ إِبراهيمَ و موسى و عـيسى و محمّد \_عليها لسلام \_ و سائر الأَنبياءِ (خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ إِذَا لَقُوكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 وـ ﴿ قَالُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿ امَنَّا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ إِذَا خَلَوًا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّة فيه.

ى ﴿ وَمِنَ الْغَيْظِ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. يا \_ هذه إخباراتُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. يب \_ ﴿ قُلْ ﴾ أَمرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. يد \_ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله يد ـ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله

يد\_ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدَورِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُـعلم صـدقه لو امــتنع الكـذُبُ عــلى اللــه \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ غَسْسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِن تُصِبْكُمْ سَيْئَةٌ يَفْرَحُوا بِهِا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ الله بِا تَعْمَلُونَ مُحيطً ﴾. \ تضبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ الله بِا تَعْمَلُونَ مُحيطً ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

۲. آلعمران/ ۱۲۰.

أ ﴿ وَإِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ ﴾ أي نِعْمةُ \ من الله \_تعالى \_ من الأُلفةِ و الغلبةِ ، \ و إِنَّ ما تكونُ حسنةً و نعمةً إذا كانت أَفعاله \_تعالى \_ معلَّلةً بالأَغراض، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ تَسُوُّهُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ إِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةً ﴾ أَي محنةً ۚ بِإِصابةِ العدوِّ منهم، ۚ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿يَفْرَحُوا بِهَا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَ إِنْ تَصْبِرُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إلِيهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. و\_ ﴿وتَتَّقُوا﴾ أَي تتّقوا اللَّه بامتناعِ معاصيهِ و فعلِ طاعاته، <sup>٥</sup> أُسندَ الفعلُ إلِيهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿لا يَضُرُّكُمْ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لوامتنع الكذبُ على الله تعالى و خالفتِ السنّةُ فيه. ح\_ ﴿كَيْدُهُمْ شَيْئاً ﴾ أي مكرُهم، أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ط ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِا تَعْمَلُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه. ي \_ ﴿ مُحِيطٍ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ إِذَا غَدَوْتَ مِن أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ﴾. \*

ا. قال الفخر الرازى: «المراد من الحسنة ههنا منفعة الدنيا على اختلاف أحوالها، فمنها صحة البدن و حصول الخصب و الفوز بالغنيمة و الاستيلاء على الأعداء و حصول المحبّة و الألفة بين الأحباب». (التفسير الكبير، ج ١٠ ص ٢١٥).
 ٢٠. تلخيص عن التيان، ج ٢، ص ٥٧٥.

٣. قال الفخر الرازى: «والمراد بالسيئة أضداد الحسنة و هى المرض و الفقر و الهـزيمة و الانـهزام من العـدو و حصول التفرقة بين الأقارب، و القتل و النهب و الغارة». (التفسير الكبير، ج ٨/ ص ٢١۶).

۴. راجع النص في التبيان، ج ٢، ص ٥٧٥.

۵. راجع النص في التبيان، ج ۲، ص ۵۷۵.

ع. ألعمران/ ١٢١.

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿وَ إِذْ غَدَوْتَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ مِن أَهْلِكَ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ تُبَوِّئُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ مَقاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ اللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿عَلِيمٌ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّهُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلاْ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا و عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
 الْمُؤْمِنُونَ ﴾. \( اللَّهُ مِنُونَ ﴾. \( \)

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِذْ هَمَّتْ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج. ﴿ أَن تَفْشَلا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهما، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لوامتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، و خــالفتِ سنَّةُ فيه.

و\_ ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

١. ألعمران/ ١٢٢.

قال الله تعالى: ﴿وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَ أَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب ﴿ بِبَدْرٍ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. جـ ﴿ وَ أَنتُمْ أَذِلَّةً ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أَمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُودَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ الافٍ مِنَ الْلائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾. \( الْلائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾. \( \)

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ إِذْ تَقُولُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ أَكُنْ يَكُفِيَكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فعه.

د\_ ﴿ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فعه.

٢. آلعمران/ ١٢۴.

هـ ﴿ بِثَلاثَةِ الافٍ مِنَ الْمُلائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه
 \_ تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ب ـ ﴿وَ تَتَّقُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ يَأْتُوكُمْ﴾ أَسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿مِن فَوْرِهِمْ هٰذَا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ يُعْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ الآفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَ لِتَطْمَثِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾. ``

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ مَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـهـ \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب ﴿ وَ لِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِن عِندِاللَّهِ الْعَزيزِ الْحَكِيمِ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. ألعمران/ ١٢٥.

٢. ألعمران/ ١٢٤.

قال الله تعالى: ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿لِيَقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَروا﴾ أُسندَ الكفرُ إليهم، و إِنّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ أَوْ يَكْبِتَهُمْ ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَصْرِ شَىٰءٌ أَوْ يَـتُوبَ عَـلَيْهِمِ أَوْ يُـعَذِّبَهُمْ فَـإِنَّهُم ظَالِمُونَ ﴾. `\

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ \_ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه. د\_ ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ أُسندَ الظلمُ إليهم، و إِنَّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ وَ اللّٰهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَلِلَّهِ مُا فِي السَّمُواتِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

ج \_ ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ إِنَّما يتحقَّقُ الغفرانُ عن المذنبِ، و العبدُ يجبُ أَن يصدُرَ عـنه الذنبُ حَتَّى يتحقّق الغفرانُ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ يُعَذَّبُ مَن يَشَاءُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَاللّٰهُ غَفُورٌ ﴾ إِنما يصحُّ وصفُه بالغفران لو صدر الذنبُ عن العبدِ، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 وـ ﴿رَحِيمٌ ﴾ إِنّما يكون رحيماً لو لم يعذّبُ من لم يستحقّ العذابَ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَ اتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلُونَ ﴾. \ لَعَلَّكُمْ تُفْلُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَــ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٰ امَنُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يـصحُّ لو كــان العــبدُ فــاعلاً، وخــالفتِ السنَّةُ فعه.

ب\_ ﴿ لاَ تَأْكُلُوا ﴾ نهيُّ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ـ ﴿ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

١. ألعمران/ ١٣٠.

## قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ أمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ الَّتِي أُعِدَّتْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ لِلْكَافِرِينَ ﴾ أُسندَ الكفرُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ إِنَّمَا يَصَحُّ هذا الحكمُ لُولِم يُجَوَّزِ العذابُ على المطيعينَ، أَمَّا مَع جَوازه تعذيبَ المطيعينَ و إثابةَ الكافرينَ لايصمَّ هذا الكلامُ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

## قال الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَوُنَ ﴾. `\

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ أَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ أمرٌ، إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ إِنَّما يصحُّ هذا الحكمُ لوكان للفعل مدخلُ في استحقاق الثوابِ و العقابِ، أَمَّا إِذا لم يكن الأمرُ بالطاعة أُولىٰ من الأمرِ بالمعصية، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلواتُ وَ الأَرْضُ أُعِدَّت لِلْمُتَّعِينَ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ سَارِعُوا﴾ أَمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

٣. آلعمران/ ١٣٣.

ب ﴿ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ كيفَ يصحُّ تحقَّقُ الغفرانِ عمَّن لاذنبَ له؟ و إِنّما يتحقَّق عـن مُذنب صدر عنه الذنب، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَ الْأَرْضُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ الوكان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. هـ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_كيف يصحُّ هذا الحكمُ؟ و إِنّما يتمُّ لو كان للفعلِ <sup>٢</sup> مدخلٌ في استحقاق الثوابِ و العقاب، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرّاءِ وَالضَّرّاءِ وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ
 عَن النّاسِ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْحُسِنِينَ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ب ـ ﴿ وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج - ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ أُسندَ الفعلُ لِيهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. د ـ ﴿وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْخُسِنِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه. ه ـ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. \*
 لِذُنُوبِهِمْ وَ مَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ﴾. \*

۱. ب: \_ يصحّ، الف: لم يصحّ. ٢. ب: «للعقل». ٣. أل عمر ان/ ١٣٤. ۴. أل عمر ان/ ١٣٥.

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ ﴿ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب \_ ﴿ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ فَاسْتَغْفِر وَا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ. ﴿لِذُنُو بِهِمْ﴾ إِنَّما يصحُّ إِضافةُ الذنبِ إليهم لو فعلوه، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و ـ ﴿ وَ لَمْ يُصِرُّوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿عَلَىٰ مَا فَعَلُوا﴾ أَسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ هُمْ يَعْلَمُونَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿أُولٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ
 خالِدينَ فيهَا وَ نِعْمَ أَجْرُ الْغَامِلِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أَ ﴿ أُولٰئِكَ جَزَاؤَهُم ﴾ نصٌّ في أَنَّ للأَفعال مدخلاً في استحقاق الثواب و العقابِ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿مَغْفِرَةٌ ﴾ 'إنّما يصحُّ الغفرانُ لو صَدَر الذنبُ عن العبدِ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ جَنَّاتٌ تَجَرْي مِن تَحْتِهَا الْأَنهَارُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عــلى اللــه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

أل عمر ان/ ١٣۶.

هـ ﴿ وِ نِعْمَ أَجْرُ ﴾ نصُّ في الأَجرِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان للعمل مدخلُ في استحقاق الثوابِ و العقاب، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿الْعَامِلِينَ﴾ أُسند العملُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَ فَسِيرُوا فِي الْأَرضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكَذِّبينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿قَد خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ أمرٌ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ـ ﴿ فَانْظُرُوا ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّهُ فيه.

د\_ ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فعه.

قال الله تعالى: ﴿ هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمَتَّهِينَ ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ـ ﴿هَذَا بَيُانٌ لِلنَّاسِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَ هُدئ ﴾ خبر، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذب على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَ مَوْعِظَةً ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

۱. آلعمران/ ۱۳۷. ۲. آلعمران/ ۱۳۸.

قال اللّه تعالى: ﴿وَ لا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ لا تَهنُوا﴾ نهيّ، إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب \_ ﴿ وَ لا تَحْزَنُوا ﴾ نهيّ، إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِن يَسْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُمُا
 بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَ يتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِينَ ﴾. \ \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ\_ ﴿ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿و تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عــلى اللــه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ لِيَعْلَمَ﴾ نصٌّ على الغرضِ و الغايةِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان اللَّه \_تعالى\_ يفعل لغرضٍ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿الَّذِينَ ٰامَنُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِيهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ﴾ خبر، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_.
 و خالفتِ السنّةُ فيه.

۱. اَل عمر ان/ ۱۳۹. ۲. اَل عمر ان/ ۱۴۰.

و\_ ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فعه.

ز\_ ﴿الظَّالِمِينَ﴾ أُسندَ الظلمُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِيمُحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَ يَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَلِيُسَمَحُّصَ﴾ نصُّ في إِثبات الغرض في أَفعاله \_تعالى\_، و إِنّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ يَمْحَقَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د. ﴿ الكافِرِينَ ﴾ أُسندَ الكفر إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجِنَّةَ وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنكُم وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾. \( \)

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب. ﴿ أَن تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿جَاهَدُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. أل عمر ان/ ١٤١. ٢. أل عمر ان/ ١٤٢.

هـ. ﴿وَ يَعْلَمَ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. و\_ ﴿الصَّابِرِينِ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

 قال اللّه تعالى: ﴿وَ لَقَدْ كُنْتُمْ مَنْوُنَ الْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾. ١

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ لَقَدْ كُنْتُمْ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿ مَنَّوْنَ الْمُوْتَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

ج\_ ﴿ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. هـ ﴿وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْقُتلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقابِكُمْ وَ مَن يَـنْقَلِبْ عَـلَىٰ عَـقِبَيْهِ فَـلَن يَـضُرَّاللُّـهَ شَـيْئاً وَ سَـيَجْزى اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾. ٢

أَقهِ لُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ خُبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ قَد خَلَتْ ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ج \_ ﴿ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. و خالفت السنّةُ فيه. ٣

٢. ألعمران/ ١٤٤.

د\_ ﴿انْقَلَبْتُم ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنِّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ فَلَن يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى... وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ سَيَجْزِى اللَّهُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ نصَّ على المجازات، و إِنّما يصحُّ لو كان للفعل المدخلُ في استحقاق الثواب، و خالفتِ السنّةُ فيه.

طـ ﴿الشَّاكِربِنَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى أ: ﴿وَ مَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ أَلَا بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَ مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الأَخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ ﴾. " فَوَابَ الدُّنِيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْزِى الشَّاكِرِينَ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ـ ﴿ وَ مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿كِتَاباً مُؤَجَّلاً ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَ مَن يُرِدْ ثَوْابَ الْأَخِرَةِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ نُوْتِهِ مِنها ﴾ خبر، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. ب: «للعقل».
 ٢. ب: ـ الأبة و توضيحاتها إلى «ز».

٣. ألعمران/ ١٤٥.

هـ ﴿وَ سَنَجْزِى﴾ نصُّ في الجزاءِ، و إِنَّما يكون لو كان للفعل مدخلٌ في استحقاق الثوابِ وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿الشَّاكِرِينَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ الشكرُ هو الاعترافُ بنعمة المنعم، و إنّما يصحُّ لو كـان اللَّـهُ \_تـعالى\_ يـفعل لغـرضٍ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ كَأَيِّن مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ لَا مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثيرٌ فَا وَهَنُوا لِلا أَصْابَهُمْ فِى سَبيل اللهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ ما اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابرين ﴾. \( للهُ يُحِبُّ الصَّابرين ﴾. \( \)

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿قَاتَلَ مَعَهُ ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فَمَا وَهَنُوا ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فعه.

ج\_ ﴿ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ مَا ضَعُفُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيد.

هـ ﴿وَ مَا اسْتَكَانُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ اللَّهُ يُحِبُّ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فـه.

ز\_ ﴿ الصَّابِرِبن ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ مَا كَانَ قَوهُمُ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
 وَ ثَبَّتْ أَقدامَنا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوم الْكافِرِينَ ﴾. "

١. ب: «قُتِلَ».
 ٢. آل عمر ان/ ١٩٤٠.

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿وَ مَا كَانَ قَوْلَهُمْ﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب ـ ﴿إِلاَّ أَن قَالُوا﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿رَبُّنَا اغْفِرْلُنَا﴾ إنّما يتحقّقُ هذا السؤالُ لو صدر الذنبُ عنهم، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ذُنُوبَنَا﴾ أُسندَ الذنب إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

٥- ﴿وَ إِسْرَافَنَا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا﴾ سألوا الثباتَ على الحقّ، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً،
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿فَأْتَيْهُمُ اللَّهُ ثَوْابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوْابِ الْأَخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ شَينينَ ﴾. \ اللَّهُ شينينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ فَأَتْيَهُمُ اللَّهُ ثُوابَ الدُّنْيَا﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب ﴿ وَ حُسْنَ قَوٰابِ الْاخِرَةِ ﴾ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_.
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيهُ.

د\_ ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ أُسندَ الفعل إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

۱. آلعمران/ ۱۴۸.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٰ امْنُوا إِن تُطبِعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقابِكُمْ
 فَتَنْقَلِبُوا خاسِرينَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ اَمَنُوا ﴾ أُسندَ الإيمانُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ إِن تُطيعُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ـ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ يَرُدُّوكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْ لَيكُمْ وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَيكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَ هُوَ خَيْرُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ النَّاصِرِ بِنَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ سَنُلْق فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ عِا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَم يُنَزِّلْ بِهِ
 سُلْطاناً وَ مَأْونِهُمُ النَّارُ وَ بنس مَثْوَى الظّٰالِينَ ﴾. "

٣. ألعمران/ ١٥١.

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ سَنُلْق ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ب ـ ﴿ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

ج\_ ﴿ الرُّعْبَ ﴾ خبرً، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السُّنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ بِمُا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴾ أَسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

هـ هذا نصُّ في تعليل إِلقاءِ الرعبِ بسببِ كفرِهم، و إِنّما يصحُّ لو كانت أَفعاله \_تـعالى\_. معلَّلةً بالأغراضِ وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿مَا لَمْ يُغَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ مَأْوٰيهُمُ النَّارُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّهُ فيه.

ح\_ ﴿وَ بِئْسَ مَثْوَى ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خــالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿الظَّالِمِينَ﴾ أُسندَ الظلمُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَ لَقَد صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَ عَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرِيْكُمْ مَا تُحَبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنيا وَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنيا وَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الأَنْزِةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضلٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾. \
المُؤْمِنِينَ ﴾. \
المُؤْمِنِينَ ﴾. \
المُؤْمِنِينَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: -

أ\_ ﴿وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. ألعمران/ ١٥٢.

ب- ﴿إِذْ تَحُسُّونَهُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.
 ج- ﴿بِإِذْنِهِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 د- ﴿حَتَىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 هـ ﴿وَ تَنَازَعْتُمْ ۚ فِي الْأَمْرِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 و- ﴿وَ عَصَيْتُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه.

ز\_ ﴿مِن بَعْدِ مَا أَرْيَكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ــتعالىــ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿مَا تُحِبُّونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى \_ ﴿وَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْأَخِرَةَ ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا\_ ﴿ثُمَّ صَعَرَفَكُمْ عَنْهُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يب\_ ﴿لِيَبْتَلِيَكُمْ﴾ نَصُّ في التعليلِ، و إِنَّه فَعَلَهُ لِغَرضٍ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يج\_ ﴿وَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه. يه\_ ﴿ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَلْوُونَ عَلىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِيْكُمْ
 فَأَثَابَكُمْ غَمّاً بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لا مَا أَصابَكُمْ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾. \

١. ألعمران/ ١٥٣.

أُقولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه. ب\_ ﴿وَ لا تَلْوُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَ الرَّسُولُ يَدعُوكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليه، و إِنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه. د ـ ﴿ فَأَثَابَكُمُ عَمَّاً بِغَمِّ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فعه.

هـ ﴿لِكَيْلا تَحْزَنُوا ﴾ نصَّ في إِثبات الغايةِ و الغرضِ في أَفعاله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 و\_ ﴿تَحْزَنُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَ لا مَا أَصَابَكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

طـ ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الغَمَّ أَمَنَةً نُعْاساً يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ وَ طَائِفَةً قَدْ أَمَنَتُهُمْ أَنْفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِللهِ يَحْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا ثَتِلْنَا هُهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي أَنفُسِهِم مَا لا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَن الأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَن مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَبَتَلِى اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيسْمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّدُورِ ﴾. `

 I الصَّدُورِ ﴾. ``

٢. ألعمران/ ١٥٤.

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ الْغَمِّ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_.، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِنْكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَ طَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

و\_ ﴿ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز \_ ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أَسندَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ هَلَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿قُلْ﴾ أَمرُ بالقولِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ فاعلاً، ' و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ﴿ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا \_ ﴿ يُخْفُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يب\_ ﴿ مَا لا يُبْدُونَ لَكَ ﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أَسندَ القولُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُهُنَا﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. الف و ب: قادراً.

يه \_ ﴿ قُلْ ﴾ أَمرُ بالقولِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يو\_ ﴿لَوْ كُنْتُمُ ۚ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يز \_ ' ﴿ الَّذِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يح \_ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يطـ ﴿وَ لِيَبْتَلِىَ اللَّهُ ﴾ نصُّ على إِثباتِ الغايةِ و الغـرضِ فـي أَفـعاله ـتـعالىـ، وِ خــالفتِ السنّةُ فيه.

ك ﴿ وَ لِيسُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ نصَّ على إِثباتِ الغايةِ والغرضِ في أَفعاله ـتعالىـ. وخالفتِ السنّةُ فيه.

كا\_ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدورِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

كب في هذه الآيةِ عشرُ إِخباراتٍ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا السَّتَزَهَّمُ الشَّيْطانُ
 بِبَغضِ مَا كَسَبُوا وَ لَقَدْ عَفَااللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ ﴾ أَسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، و خـالفتِ السنّة فيه.

ب\_ ﴿ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُانِ﴾ أُسندَ الفعلُ إلِيهم، و إنّما يصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخــالفتِ السنّة فيه.

<sup>1.</sup> الأصل: «يح». ٢. اَل عمر ان/ ١٥٥.

ج\_ ﴿إِنَّكَ اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، إنّما يصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فيه.

د. ﴿بِبَعْضِ مَاكَسَبُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه. هـ. نصَّ في التعليل و إثباتِ الغرض في أَفعاله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح ـ ﴿ حَلِيمٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ط\_ إنّما يصحُّ وصفُه بالغفران لو كان العبدُ قد صدر الذنبُ عنه، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ في الآيةِ خمسة إِخباراتٍ، إِنَّما يُعلم صدقُها لو امتنع الكذبُ على اللَّه \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امنُوا لاَتَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَ مَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ ضَرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُحْنِى وَ يُميتُ وَاللَّهُ عِنا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. \
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَ اللَّهُ يُحْنِى وَ يُميتُ وَاللَّهُ عِنا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿امَنُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب \_ ﴿ لا تَكُونُوا ﴾ نهي، إنّما يصحُّ لو كان العبدُ قادراً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿كَالَّذَبِنَ كَفَرُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. ألعمران/ ١٥٤.

هـ ﴿إِذَا ضَرَبُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إلِيهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. وـ ﴿أَوْ كَانُوا غُزَّىً﴾ أُسندَ الفعلُ إلِيهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. زـ ﴿لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

حـ ﴿ وَ مَا قُتِلُوا ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ـتـعالىـ.، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ ﴾ نصِّ على أنَّهُ ـتعالى ـ فَعَلَ ذلك لِغرضٍ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى \_ ﴿وَ اللَّهُ يُحْيِي﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

يا \_ ﴿وَ كَبِيتُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. يب \_ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه. يج \_ ﴿بَصِيرٌ ﴾ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُها لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يد\_ في الآيةِ سِتَّةُ إِخباراتٍ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَلَثِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ مُتُمُ لَغَفِرَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِكَا يَجْمَعُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ وَ لَئِن قُتِلْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ أَوْ مُتُّمْ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. ألعمران/ ١٥٧.

ج \_ ﴿ لَمُغْفِرَةً مِنَ اللَّهِ ﴾ إِنَّما يصحُّ أن يكونَ مغفرةً لو كان العبدُ مذنباً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ رَحْمَةٌ ﴾ إِنَّمَا يكونُ رحمةً لو قَصَدَ الإِحسانَ، أ وخالفتِ السَّنَّةُ فيه.

هـ ﴿ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يصحُّ العلمُ به ` لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿يَجْمَعُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَلَئِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴾. "

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿ وَلَئِن مُتُّمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ أَوْ قُتِلْتُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ فَإِلَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَمَمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا عَلَيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ ﴾. \*
 اللّه يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِينَ ﴾. \*

أَقولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَــ ﴿فَيْهِا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ نصُّ في التعليل، و إِنّما يـصحُّ لو كــانت أَفـعاله ــتـعالىــ مـعلَّلةً بالأَغراضِ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب. إِنَّمَا تَكُونَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهَ لُو فَعَلَ الإِحْسَانَ، وَخَالَفَتِ السُّنَّةُ فَيْهُ.

٣. ألعمران/ ١٥٨.

ب: «لو كان قصد الإحسان».

ج\_ ﴿ لِنْتَ لَهُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا ۚ غَلِيظَ الْقَلْبِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿لَانْفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.
 و\_ ﴿فَاعْفُ ﴾ أَمرُ، إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ إنَّما يصحُّ العفوُ لو صَدَرَ الذنبُ مِنهم، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح \_ ﴿ وَ اسْتَغْفِر لَهُمْ ﴾ أَمَرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ إِنَّمَا يَصُّحُ استغفار عن الذُّنب، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى \_ ﴿وَ شَاوِرْهُمْ﴾ أَمْرُ، إِنَّمَا يَصِحُّ لو كَانَ المأمورُ قادراً، وخالفتِ السُّنَّهُ فيه.

يا\_ ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ ﴾ أَسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّهُ فيه.

يب\_ ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى ﴾ أُمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يج \_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فعه.

يد\_ ﴿ الْمُتُوَكِّلِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يه\_ في هذه الآياتِ أَربعةُ أَخبارٍ، إِنّما يُعلم صدقُها لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه. ا

قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَ إِن يَخْذُلْكُمْ فَسَن ذَا الَّذِي يَنْصُرُ كُمْمِن بَعْدِهِ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُؤْمِنُونَ ﴾. "

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

۱. الف: \_ «يه» إلى «فيه». ٢. أل عمر ان/ ١٤٠.

ب\_ ﴿وَ إِن يَخْذُلْكُمْ فَنَ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ﴾ أمرٌ، إنَّما يصحُ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ مَا كَان لِنَبِي اللَّهِ يَعُلُ وَ مَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِا غَلَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تُوَقَىٰ كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾. \ تُوَقَىٰ كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَ مَنْ يَغْلُلُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ يَأْتِ ﴾ أَسندَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

هـ ﴿ ثُمَّ تُوَقَىٰ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىـ.، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿مَا كَسَبَتْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ في الآيةِ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿أَفَنِ اتَّبَعَ رِضْوٰانَ اللهِ كَمَن باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَ مَأْوينهُ جَهَنَّمُ وَبِشْسَ الْمُصِيرُ ﴾. `\

١. آل عمر ان/ ١٤١. ٢. آل عمر ان/ ١٤٢.

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿ أَهَٰنِ اتَّبَعَ رِضْو ٰ انَ اللَّهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إلى العبدِ، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿كَمَن بُاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّة فيه.

ج\_ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَ مَأُوٰيُهُ جَهَنَّمُ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. هـ ﴿ وَ بِئْسَ الْمُنصِيرُ ﴾ خبرٌ، أ إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ هُمْ دُرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِنَا يَعْمَلُونَ ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى..، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ عِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أُسندَ العملُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. د\_ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فَهِمْ رَسُولاً مِن أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اللَّاتِهِ وَ يُرَكِّهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَنِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾. "
 مُبِينٍ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ ﴾ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه. ج\_ ﴿إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ـتـعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ﴾ أُسندَ الفعل إليه، ' و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ يُزَكِّيهِم﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ وَالْحِكْمَةَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى ـ.،و خالفتِ السنَّةُ فيه. ط\_ ﴿ وَ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَنِي ضَلاَلٍ مُبينٍ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_. و خالفتِ السنّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّى هٰذَا قُلْ هُوَ مِن عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾. ٢

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ\_ ﴿ أَوَ لَمَا ۚ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ قَدْ أَصَبْتُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه. ج\_ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. الف: اليهم». ٢. أل عمر ان/ ١٤٥.

د\_ ﴿فُلْتُمْ ﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ أَنَّىٰ هٰذَا ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 و \_ ﴿ قُلْ ﴾ أَمرُ بالقول، إنّما يصحُ لو كان المأمورُ قادراً، \ و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿مِن عِندِ أَنْفُسِكُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدِيرٌ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ مَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّؤْمِنِينِ ﴾. آ أَقُولُ: خالفت السنّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَ مَا أَصابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ الْتَقَى الْجَمْعُانِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه. ج\_ ﴿ فَبِإِذْنِ اللّهِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. د\_ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ﴾ نصَّ في إثباتِ الغرضِ في أفعاله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ اللَّؤُ مِنِينَ ﴾ أُسندَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 و ـ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقته لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَ قيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قاتِلُوا فِ سَبِيلِ اللهِ أُوادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَ تَبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفُرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْا يَمانِ يَقُولُونَ بِأَقُواهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ بِنَا يَكْتُمُونَ ﴾. "
 لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ وَالله أَعْلَمُ بِنَا يَكْتُمُونَ ﴾. "

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ ﴾ نصَّ في إِثباتِ الغايةِ و الغرضِ في أَفعال الله\_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ب\_ ﴿الَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ج\_ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ قِيلَ لَهُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ تَعْالُواْ ﴾ أَمرٌ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿قَاتِلُوا﴾ أَمْرُ، إِنَّمَا يَصِحُّ لَو كَانَ المأمورُ قادراً، وخالفتِ السَّنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ أُو ادْفَعُوا ﴾ أمرُ، إنِّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ح \_ ﴿ قَالُوا ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ خبرُ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى\_ ﴿لَوْ نَعْلَمُ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا \_ ﴿ قِتَالاً لاَ تَتَبَعْناكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يب. ﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ لِلإِيمَانِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه -تعالى..، وخالفت السنَّةُ فيه.

يج \_ ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ بِأَفُوا هِهِمْ ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ مَا لَيْسَ فِى قُلُو بِهِمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخالفت السنَّةُ فيه.

يو\_ ﴿وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

يز \_ ﴿ عِمَا يَكُتُمُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَ تَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا مَا تُتِلُوا قُلْ فَاذْرَءُوا
 عَن أَنْفُسِكُمُ الْمُوْتَ إِن كُنْتُمْ صادِقِينَ ﴾. \

١. ألعمران/ ١٤٨.

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَقَعَدُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ لَوْ أَطَاعُونًا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿مَا قُتِلُوا﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿قُلْ﴾ أَمْرُ، إِنَّمَا يَصِحُّ لو كَانِ المأمورُ قادراً، وخالفتِ السِّنَّةُ فيه.

و\_ ﴿فَادْرَءُوا﴾ أُمرٌ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿عَن أَنْفُسِكُمُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْياءٌ عِندَ رَبِّهِمْ
 يُرْزَقُونَ ﴾. \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿وَ لا تَحْسَبَنَّ﴾ أَمَرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿بَلْ أَحِيَاءُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ يُرْزَقُونَ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لوامتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فَرِحِينَ عِا أَاتُهُمُ اللّٰهُ مِن فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَم يَلْحَقُوا بِهِمْ
 مِن خَلْفِهِم أَلّا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾. ``

١. ألعمر ان/ ١٤٩. ٢. ألعمر ان/ ١٧٠.

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ فَرِجِينَ هِمَا اللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. جـ ﴿ بِاللَّذِينَ ﴾ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه. د\_ ﴿ إَنْ يَلْحَقُوا بَهِمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمٍ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امننع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

﴿ قَالَ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَبْثِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ مَنَى ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب ـ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ أَنَّ اللَّهَ لايُضِيعُ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ أَجْرَ ﴾ نصٌّ في أنَّ للعمل مدخلاً في استحقاق الثواب، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ``

۱. ألعمران/ ۱۷۱. ۲. ب: ـ «فيه».

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ القَرْحُ لِللَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظيمٌ ﴾. \

أَقُولُ: خَالَفُتُ السُّنَّةُ هَذَهُ الآيَةَ مِن وَجُوهُ:

أ\_ ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ب\_ ﴿ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و ـ ﴿ أَجْرٌ ﴾ نصُّ على أَنَّ لِلفعلِ مَدخلاً في استحقاق الثواب، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿عَظِيمٌ﴾ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُم
 إيماناً وَقَالُوا حَسْبُنا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكيلُ ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ الَّذِينَ قَالَ [لهم النَّاس]﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

ب\_ ﴿ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، و خــالفتِ السنّةُ فيه.

١. أل عمر ان/ ١٧٢. ٢. أل عمر ان/ ١٧٣.

د\_ ﴿لَكُمْ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ فَاخْشُوْهُمْ ﴾ أَمرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿فَرَادَهُمْ إِيمَاناً ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَ قَالُوا﴾ أُسندَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ حَسْبُنَا اللَّهُ ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لوامتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَسْسُهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضُوانَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللهِلْمُ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالللللهِ وَاللّه

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ فَانْقَلَبُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً. و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ إِنَّما يكون نعمةً لو فَعَلَ الإِحسانَ لغرض النفعِ المكلَّفِ، و إِنَّما يصعُّ لو كانت أَفعاله \_تعالى\_ معلّلةً بالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج ـ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالىــ، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ فَصْلِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ إِنّما يكونُ فضلاً يستحق التمدّعَ به لو كان فَعَلَه لغرضِ الإحسان، و إِنّما يكون كـذلك
 لوكانت أَفعاله \_تعالى\_ معلَّلة بالأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ أَمْ يَمْسَمُهُمْ شُوءٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. ألعمران/ ١٧٤.

ز\_ ﴿وَ اتَّبَعُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصتُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ' ح\_ ﴿رِضُوانَ اللهِ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه. '

ط\_ ﴿وَاللَّهُ ذُوفَضُلٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

ى\_ ﴿عَظِيمٍ ﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلَم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه. يا\_ إِنَّمَا يكون له فضلٌ عظيمٌ لو فَعَلَ لغرضِ الإِحسان، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا ذٰلِكُمُ الشَّيطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَ خَافُونِ إِنْ كُنتُمْ مَوْمِنِينَ ﴾. "

أَقُولُ: خَالَفَتَ السُّنَّةُ هَذَهُ الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِياءَهُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليه، و إنِّما يصحُّ لو كان العـبدُ فـاعلاً. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ ﴾ نهيُّ، إِنَّما يصحُّ لو كان المنهيُّ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَخَافُونِ﴾ أَمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ لاَيَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسْارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْئاً
 يُريدُ اللهُ أَلَا يَجْعَلَ لَمَمْ حَظاً في الْأَخِرَةِ وَ لَمَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. \*

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

٣. ألعمران/ ١٧٥.

۲. الف: \_ «ح» إلى «فيه».

الف: \_ «ز» إلى «فيه».

۴. آلعمران/ ۱۷۶.

أَ ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّ ما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ \ ﴿ الْكُفْرَ بِالإيمانِ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج \_ ﴿ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فيه.

د\_ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ لَهُمْ عَذَٰابٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ أَلِيمٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ \_ ﴿ وَ لاَ يَحْسَبَنَّ ﴾ نهيُّ، إنَّما يصحُّ لو كان المنهيُّ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أُسندَ الكفرُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ إِنَّمَا نُمْلُم ﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لوامتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّهُ فيه.

د\_ ﴿ إِنَّمَا نُمُنِي ۚ لَمَمْ لِيَزِدَادِوُا ﴾ إِنّما خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفت السنّةُ فيه.

هـ ﴿ إِنَّمَا نُمُلِي هُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا ﴾ "أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فعه.

١. الأصاب: ١١ مران/ ١٧٨.

۳. الف و ب: \_ «إنما نملي لهم ليزدادوا».

و\_ ﴿وَ لَهُمْ عَذَابٌ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿مُهِينٌ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه. ح\_ هذه الآيةُ فيها دَلالةُ على الغرضِ و الغايةِ في أَفعاله \_تعالى\_، و إِنّما يصحُّ لو كان اللّه \_تعالى\_يفعل للأَغراضِ، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَهِزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطّيّبِ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبَى مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَاٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبَى مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَاٰمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه: ·

أ\_ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب. ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أُسند الإِيمان إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿عَلَى مَا أَنْتُم عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ الْخَبَيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً،
 و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ مَن يَشْاءُ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز ـ ﴿ فَأَمِنُوا ﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

أل عمر ان/ ١٧٩.

ح ـ الأَمرُ بالإِيمان إِمّا يتوجّه إِلى المؤمنِ فيلزمُ تحصيلُ الحاصلِ، و هو محال، أَو إِلى غيره فليزمُ تقدّمُ الأَمرِ على الفعل، و هو عند السنّةِ محالٌ.

ط \_ ﴿وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_ \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ـ هذا نصُّ على أَنَّ للفعلِ مَدخلاً في استحقاق الثوابِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿عَظِيمٌ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَ لاَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ عِا أَنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَمُمْ بَلْ
 هُوَ شَرُّ لَمُمْ سَيُطُوَّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَلِلَّهِ مِيراتُ السَّمْواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عِاللهِ عَمْدَاتُ السَّمْواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عِلَى اللهِ عَمْدَاتُ السَّمْواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عِلَى اللهِ عَمْدَاتُ السَّمْواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عِلَى اللهِ عَمْدَاتُ السَّمْواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَمْدَاتُ السَّمْواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿وَ لَا يَحْسَبَنَّ ﴾ نَهيُّ، إِنَّما يصحُّ لو كان المنهيُّ قادراً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب = ﴿الَّذِينَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ج = ﴿يَبْخَلُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿سَيُطُوِّقُونَ مَا﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿بَخِلُوا بِهِ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_.و خالفتِ السنّةُ فيه.

١. ألعمران/ ١٨٠.

طـ ﴿وَ لِلَّهِ مِيرًاثُ السَّمْوَاتِ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ﴿ وَ الْأَرْضِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله ـ تعالى ـ ،و خالفتِ السنَّةُ فيه. يا ـ ﴿ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أُسند الفعلُ إليهم، و إِنَّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، و خـالفتِ السنّة فيه.

يب\_ ﴿خَبِيرٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِياءُ سَنَكْتُبُ
 ما قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ\_ ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللــه \_تــعالى\_، وخــالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ قَوْلَ الَّذِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ فَالُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَقَهِرٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، و خــالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ وَ نَحُنُ أَغْنِياءُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خـالفتِ السنَّةُ فيه.

و ﴿ سَنَكُتُبُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ز \_ ﴿ مَا قَالُوا ﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

حــ ﴿وَ قَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّـما يـصحُّ لو كــان العـبدُ فــاعلاً، وخــالفتِ السنّةُ فيه.

١. ألعمران/ ١٨١.

ط\_ ﴿بِغَيْرِ حَقٌّ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

ى \_ ﴿ وَ نَقُولُ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله \_ تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. ا

يب\_ ﴿ ذُوقُوا﴾ أمرٌ، إنِّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّهُ فيه.

يج\_ ﴿عَذَٰابَ الْحَرِيقِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَ أَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيد ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ ذَٰلِكَ ﴾ أي القولُ بالتعذيب بسببِ ما قدّمت أيديهم، و هو نـصٌّ فـي تـعليلِ الأَفـعالُ " بالحِكَم و الأَغراض، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿ عِنَا قَدَّمَتْ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنّةُ فيه. ج\_ ﴿ أَيْدِيكُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ أَنَّ اللَّهَ ﴾ نصٌّ في التعليلِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ٢

هـ ﴿ لَيْسَ بِظَلّامٍ لِلْعَبيدِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_.
 وخالفت السنّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى يَأْتِينَا فَي فِمُ إِلَيْنَا أَلّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتّى يَأْتِينَا فَي إِللّهَ عَلَيْمٌ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِللّهَ إِللّهَ عَلَيْمٌ طَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيّنَاتِ وَ بِالّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ طَادِقِينَ ﴾. ٥

الف: \_ «یا» إلى «فیه».
 ۲. أل عمر ان/ ۱۸۲.
 ۲. ب: \_ «و خالفت السنّة فیه».

٣. ب: «أقوال».٥. أل عمر ان/ ١٨٣.

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿الَّذِينَ قَالُوا﴾ أُسندَ القولُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿ أَن لا تُؤْمِنَ لِرَسُولٍ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

د\_ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ حَتَىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنَّةُ فعه.

و\_ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴾ إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح ـ ﴿ قُلْ ﴾ أَمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ط\_ ﴿ قَدْ جُاءَكُم رُسُلٌ ﴾ أُسندَ الفعل إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

ى\_ ﴿مِن قَبْلِي﴾ خبرٌ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّهُ فيه.

يا \_ ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ إِنَّما يصحُّ أَن يكونَ بَيْناتٍ لو أَفادت العلمَ، و إِنَّـما يـصحُّ لوكـانت أَفـعاله \_تعالى \_ فهو صادق، \_تعالى \_ من جملتها تصديقُ النبيّ و أَنَّ كُلَّ من صدّقه الله \_تعالى \_ فهو صادق، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يب. ﴿وَ بِالَّذِي﴾ خبرُ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه. يج \_ ﴿قُلْتُمْ ﴾ أُسندَ القولُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. يه\_ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يو\_ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّـما يـصحُّ لو كـان العـبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فـه. قال اللّه تعالى: ﴿ فَإِنْ كَذَّابُوكَ فَقَد كُذَّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ
 وَالْكِتَابِ النّبِيرِ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ فِإِن كَذَّبُوكَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ فَقَد كُذَّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. و خالفت السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿جُاءُوا﴾ أُسندَ المجيءُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ إِنَّما يكونُ بَيِّناتٍ لو لم يَجزُ ظهورُها على يد الكاذبِ، و إِنَّما يكونُ كذلك لو كان كلُّ من صدّقه اللّه \_تعالى\_ فهو صادقُ،و إنّه فَعَلَه لِغرض التصديقِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ هو خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿وَالزُّبُرِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنْهِرِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح ـ إِنَّمَا يَكُونُ مَنيراً لَو لَمْ يَجُزِ الإِضْلالُ، وخَالْفَتِ السَّنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَنَ زُحْزِحَ
 عَن النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيَوٰةُ الدُّنيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴾. ``

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمُؤْتِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب \_ ﴿ وَ إِنَّمَا تُونَّوْنَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

٢. ألعمران/ ١٨٥.

ج \_ ﴿ أُجُورَكُمْ ﴾ إِنَّمَا يكونُ أُجوراً لو كان للعمل مدخلٌ في استحقاق الثواب، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ خبرُ، إنِّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ فَنَ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَد فَازٍ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ مَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمُوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوثُوا الكِتَابَ
 مِن قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَبْيراً وَ إِن تَـضِيرُوا وَ تَـتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِـن
 عَزْم الْأُمُورِ ﴾ . \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ لَتُبْلَوُنَ ۚ فِي أَمْوٰ الِكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ وَ أَنْفُسِكُمْ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿ وَ لَتَسْمَعُنَّ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّهُ فيه.

د\_ ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا﴾ أَسندَالفعلُ لِيهم، و إِنَّما يصحُّ لو كانالعبدُ فاعلاً، 'و خالفتِ السنّة فيه.

هـ ﴿ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_.
 وخالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ مِنَ الَّذَبِنَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿أَشْرَكُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّة فيه.

ح ـ ﴿ وَ إِن تَصْبِرُوا ﴾ أَسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّة فيه.

۱. آل عمر ان/ ۱۸۶. ۲. ب: «قادراً».

طــ ﴿وَ تَتَّقُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ـ ﴿وَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله ـتعالى ـ. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يا ـ إِنَّما يكونُ من عزمِ الأُمورِ لو كانَ للصبرِ و التقوىٰ مدخَلٌ في استحقاقِ الثوابِ و العقابِ، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثاقَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ
 لاتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَزاءَ ظُهُورِهِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أَ ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿لَتُبَيِّنَنَّهُ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ لا تَكْتُمُونَهُ ﴾ نهيُّ، إنَّما يصحُّ لو كان المنهيُّ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ فَنَنَذُوهُ ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنةُ فيه.

و\_ ﴿وَرَاءَ ظُهُورِهِم﴾ <sup>\*</sup>خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز ـ ﴿وَاشْتَرَوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ح\_ ﴿ ثَمَناً قَلْهِلاً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

طـ ﴿ فَيِئْسَ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

آل عمر ان/ ۱۸۷. ۲. الف و ب: ـ «وراء ظهورهم».

ى\_ ﴿مَا يَشْتَرُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿لا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ إِمَّا أَتَوْا وَ يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا إِمَّا لَم يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ عِفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلَيمٌ ﴾. \ فلا تَحْسَبَنَّهُمْ عِفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلَيمٌ ﴾. \

أَقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿ لاَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ﴾ نهي أَوْ خبرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المنهيُّ قادراً و كان الكذبُ على اللّه \_ \_تعالى \_ ممتنعاً حتّى يفيدَ العلمَ، وخالفتِ السنّةُ فيهما.

ب. ﴿ يَفْرَحُونَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ج ـ ﴿ عِمَا أَتُواْ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ يُحِبُّونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ هذان خبرانِ، إنّما يُعلم صدقهما لو امتنع الكذب على اللّه \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿ أَنْ يُحْمَدُوا عِا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_. وخالفت السنَّةُ فيه.

ز\_ ﴿ فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ ﴾ نهي، إنّما يصحُّ لو كان المنهيُّ قادراً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿ عِمَّازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

طـ ﴿وَ لَمُمْ عَذَابٌ ٱلْهِمُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ى\_ ﴿ أَلَيمٌ ﴾ خبرُ، إِنِّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰواتِ وَالْأَرضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

١. آل عمران/ ١٨٨. ٢. آل عمران/ ١٨٩.

أَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمْواتِ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امـتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَالْأَرْضِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمْواتِ وَ الْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَآياتٍ
 لِأُولِى الْأَلْبابِ﴾. \ إِنَّا اللهُ اللّهُ اللهُ

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْواتِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ب\_ ﴿وَالْأَرْضِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَاخْتِلافِ اللَّيلِ وَ النَّهَارِ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿لَاٰيَاتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللــه \_تــعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِ
 خَلْق السَّمْواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا مَا خَلَقْتَ هٰذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ ﴾. \( \)

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

١. ألعمران/ ١٩٠. ٢. ألعمران/ ١٩١.

أ ﴿ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ ﴾ أُسند الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه. ب ـ ﴿ اللّٰهَ قِياماً ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ـتـعالىــ، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ وَ قُعُوداً ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. د ـ ﴿ وَ عَلَىٰ جُنُو بِهِم ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿وَ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 وـ ﴿فَي خَلْقِ السَّمْواتِ وَالْأَرضِ﴾ خبرُ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_.
 و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿رَبُّنَا مُا خَلَقْتَ هٰذَا باطِلاً﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح ـ ﴿ سُبُخَانَكَ ﴾ تنزية و تقديسُ، إِنّما يصحُّ لوكانت القبائِحُ غيرَ صادرةٍ عنه، و خالفتِ السنّةُ فيه. ط ـ ﴿ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ ﴾ سؤالٌ تضمَّن خبراً، \ إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه ـ تعالى ـ ، و خالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴾. \( \)

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ وَرَبُّنَا﴾ أي يقولون ربّنا، ۗ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّة فيه.

ب\_ ﴿ إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللــه \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ مَا لِلظَّالَمِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه. د\_ ﴿مِن أَنصَارٍ ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنعالكذبُ على الله\_تعالى\_،و خالفتِ السنَّةُ فيه. قال الله تعالى: ﴿ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ المِثُوا بِـرَبُّكُمْ فَالْمَنَّا رَبَّـنَا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرارِ ﴾ \

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿رَبَّنَا﴾ أي يقولون ربَّنا، أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنِّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً،و خالفتِ السنّة فيه. ب ـ ﴿إِنَّنَا سَمِعْنَا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿ مُنَادِياً ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنَّةُ فيه. د \_ ﴿ يُنَادِي ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿ لِلْإِيمَانِ ﴾ خبرً، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 و \_ ﴿ أَن ٰ امِنُوا ﴾ أمرٌ، إنّما يصحُ لو كان المأمورُ قادراً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿فَاٰمُنَّا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّة فيه.

ح\_ خبرٌ، إنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

طـ ﴿ فَاغْفِرْ ﴾ إنَّما يصحُّ لو ثبت الذنبُ من العبد، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ى ـ ﴿ لَنَا ذُنُو بَنَا﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

يا\_ ﴿وَكُفِّرْ عَنَّا﴾ إِنَّما يصحُّ لو صدر الذنبُ عنهم، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يب\_ ﴿سَيِّئَاتِنا﴾ إنَّما يصحُّ لو صدرت السيّئةُ عنهم، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرُارِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَ لا تُخْرِنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّكَ
 لا تُخْلِفُ الْمِعَادَ ﴾. ٢

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

١. آل عمر ان/ ١٩٣. ٢. آل عمر ان/ ١٩٣.

أ ﴿ وَرَبُّنَا ﴾ أَي يقولون ربّنا، أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لوكان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنة فيه. ب \_ ﴿ وَ ٰ اتِّنَا مَا وَعَدْتُنَا ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ إِنَّمَا تُثَبَتُ الرسالةُ بعدَ مقدّمتين، هما: إِنَّ اللَّه \_تعالى\_ خَلَقَ المعجزةَ على يده لِأَجل التصديق، و الثانيةُ: إِنَّ كلّ من صدّقه اللَّه \_تعالى\_ فهو صادق، و خالفتِ السنّةُ فيهما.

د\_ ﴿ وَ لَا تُحْزِنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ ﴾ إنَّما يفيدُ الدُعاءَ مع ظنِّ الإِجابةِ، و إنَّما يصحُّ لو كانت أَفعالُه
 \_ تعالى\_ معلَّلةً بالأَغراض، و خالفتِ السنّةُ فيه.

هـ ﴿إِنَّكَ لاَتُخْلِفُ الْمَيْعَادَ﴾ إِنَّمَا يَصَتُّ ذلك لو امتنع صدورُ القبيحِ منه \_ تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَمُمْ رَبُّهُمْ أَنَّ لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْ يَعْضُكُمْ مِن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِم وَ أُوذُوا في سَبِيلي وَ قَاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأَكُفَّرَنَّ عَنهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ لأُذْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا الْأَنهارُ وَقَاتَلُوا وَ قُتِلُوا لاَّكُفِّرَنَّ عَنهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ لأُذْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْتِهَا الْأَنهارُ وَ الله عِندَهُ حُسنُ النّوابِ ﴾. ``

أُقولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

۱. الف: «ثبت».

أ\_ ﴿فَاسْتَجَابَ لَمُمْ رَبُّهُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو استنع الكـذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ أَنَّى لا أُضِيعُ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج ـ ﴿ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُمْ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ﴾ أُسندَ العملُ إِليهم، و إِنّما يصعُ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنّةُ فيه.

۲. آلعمران/ ۱۹۵.

د\_ ﴿بَغْضُكُم مِن بَعضٍ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. و\_ ﴿ وَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ح\_ ﴿وَقَاتَلُوا﴾ أُسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ط ﴿ وَ قُتِلُوا ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.
 ي ﴿ لَأُكُفِّرَنَّ ﴾ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى \_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

يا \_ ﴿عَنَهُمْ سَيِّنَاتِهِمْ﴾، أَسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه. يب \_ ﴿وَ لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنّاتٍ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

يج \_ ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ خبرٌ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يد\_ ﴿ تُواٰباً ﴾ إِنِّما يصحُّ أَن يكونَ ثواباً لو كـان اللَّـه \_تـعالى\_ يـفعل لغـرضٍ، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

يه\_ ﴿ مِن عِنْدِاللَّهِ ﴾ خبرً، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

يو\_ ﴿وَاللَّهُ عِندَهُ حُسنُ الثَّوابِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

يز ــ هذا الوعدُ إِنّما يكونُ للمطيعِ فيقتضي الغايةَ والغرضَ، و هم لايقولون به، أَو للـعاصي، و هو غيرُ معقولِ. قال الله تعالى: ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي البِلاَدِ مَتَاعٌ قَلبِلٌ ثُمَّ مَأْوينهُمْ جَهَنَّمُ
 وَ بِشْسَ الْمِهَادُهِ. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ـ ﴿لَا يَغُرَّنَكَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

ب\_ ﴿ تَقَلُّبُ الَّذِينَ ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج \_ ﴿كَفَرُوا﴾ أَسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿مَتَاعٌ قَلْهِلٌ﴾ خبرٌ، إِنَّمَا يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ثُمَّ مَأْوٰيهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ خبر، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ بِنْسَ الْمِهَادُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ
 فيها نُزُلاً مِن عِندِ اللهِ وَ مَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ ﴾. ``

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إِنّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنّةُ فيد. ب \_ ﴿ لَهُمْ جَنّاتٌ ﴾ خبرٌ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

ج\_ ﴿تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تـعالى\_.، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

١. آل عمر ان/ ١٩٧\_١٩٤. ٢. آل عمر ان/ ١٩٨.

د\_ ﴿خَالِدِينَ فَيها﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿ نُزُلاً مِن عِندِاللّٰهِ ﴾ خبرٌ، إنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، و خالفتِ السنّةُ فيه.

و\_ ﴿وَ مَا عِندَاللَّهِ خَيرٌ لِلْأَبْرَارِ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_. وخالفتِ السنَّةُ فيه.

قال اللّه تعالى: ﴿ وَ إِنَّ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِم خُشِعينَ لِلّٰهِ لا يَشْتَرُونَ بِاياتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَٰئِكَ لَمُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسْابِ ﴾. \
سَرِيعُ الْحِسْابِ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ\_ ﴿ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ أَسندَ الفعلُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، وخالفتِ السنَّةُ فيه. ب\_ ﴿ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ

ب ورد تا بورن إيد على حبر، إحد يعم عدد توسط دده على مد عدد توسط السنّة فيه. السنّة فيه.

ج\_ ﴿وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِم﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ لسنَّةُ فيه.

د. ﴿خْشِعينَ لِلَّهِ﴾ أُسندَ الفعلُ إليهم، و إنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فاعلاً، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿ أُولَٰئِكَ لَهُمْ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ ﴿ أَجْرُهُمْ ﴾ إِنَّمَا يُسمَّى أَجراً لو كان للعقلِ مدخلٌ في استحقاق الثواب، و خالفتِ السنَّةُ فيه.

١. آلعمران/ ١٩٩.

ح\_ ﴿عِندَ رَبِّهِم﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ عـلى اللـه \_تـعالى\_، وخـالفتِ السنّةُ فيه.

طـــ ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ خبرُ، إِنّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على اللــه \_تــعالى\_. وخالفتِ السنّةُ فيه.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٰ امْنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِروا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُم
 تُفْلِحُونَ ﴾. \

أَقُولُ: خالفت السنَّةُ هذه الآيةَ من وجوه:

أ ﴿ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ ٰ امْنُوا ﴾ أُسندَ الإِيمانُ إِليهم، و إِنَّما يصحُّ لو كان العبدُ فـاعلاً، وخـالفتِ السنّة فيه.

ب\_ ﴿ اصْبِرُوا ﴾ أَمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

ج\_ ﴿وَ صَابِرُوا﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

د\_ ﴿وَ رَابِطُوا﴾ أَمرُ، إِنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

هـ ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أمرُ، إنَّما يصحُّ لو كان المأمورُ قادراً، وخالفتِ السنَّةُ فيه.

و\_ ﴿لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ خبرُ، إِنَّما يُعلم صدقُه لو امتنع الكذبُ على الله \_تعالى\_، وخالفتِ السنّةُ فيه.

ز\_ نصٌّ في العلَّةِ و الغرضِ، و إنَّما يصحُّ لوكانت \_ أَفعاله\_تعالى\_معلَّلةً،و خالفتِ السنَّةُ فيه.

تم الجزءُ الثاني من كتاب إيضاح مخالفة السنة لنص الكتاب والسنة و يتلوه أفي الجزء الثالث سورةُ النساء على يد العبد الفقير إلى الله \_تعالى\_، حسن بن يوسف بن مطهر مصنف الكتاب تسويداً في الحضرة الشريفةِ الغرويّة \_ صلوات الله على مشرّفها\_، في آخر نهار الجمعة العشرين من شوّال من سنة ثلث و عشرين و سبعمائة، والحمدُ لله وحده و صلّى الله على سيّدنا محمّد النبيّ و آله الطاهرين، آمين.

آل عمر ان/ ۲۰۰.
 آلف: مران/ ۲۰۰.

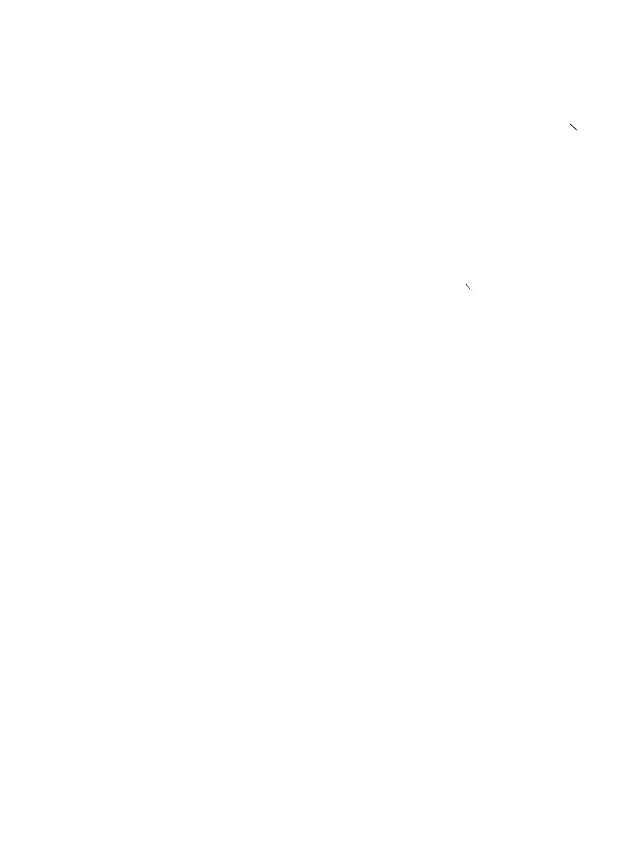

## تصویر نسخههای خطی

245L



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |



برسيال رُيّر الدّي كرواكية من الدّيناوييخ والخية الدّيناوييخ ون الدين منواوالدين التي فراكية التي المتيام والله يرخ ومن الدينام والله يرخ ومن المي من الم يرمن وجي ا نين المريي المني الدنيا مواليي وجنون المنيام واليي والحياة الدنيام واليي والحياة الدنيام واليي والحياة الدنيام واليوجنون المريق ويت في النابي ويت ويت ويت المرتب واليوب المنابع والما والمنابع وا

Heingrich alle alle leine and a state of the state of the

لســـــ سه الله الرقن الرَّحم ت مَالَسِ الله تعالى زين الذب كفووا الحيوة المنا وليخرون من الذبن امنوا والذبن اتقوا فوقه مربوم القيمة والله يرزق من ليفاء بغير حساب ر الدنيا عوالميس وعبوده لاسر عوالذي تغروبيوى دااء ي. المتنموه ولمحسّن بعل العّبيع والاخلال بالواجب وليتوقع م ، أَلَمَ التوبَولانعِم ان يكون المرتين عوالله تبالى لان تبالى نعث فنها واعمانها دادالن ودوترعد على ارتكاب القبايح نيا وانا يعربوكل يسكل الانعل المقبيع وخالف السفة المنت فيد ب عداا ما المعروفان الله تعالى المنسل المتبيع وفا المنت فيد ب عداا ما المعروفان الله تعالى المنسل المتبيع وفا المنت فيد بعد المنت فيد من المنت فيد من المنت فيد من المنت فيد من المنت في المنت المنت في المنت في المنت في المنت في المنت في المنت في المنت المنت في المنت المنت في المنت المنت ال السنرية اليهموا غابيع لركان العبد فلاعلا وخالفت السنه فيه م منالذين امزاا سندالايال اليم والماليم والما

آغاز نسخهٔ خطّی کتابخانهٔ مجلس سنا، شمارهٔ ۲۹



البدناء الا وخالفت المنة فيد ب اصبروا المهارات لوكان المامور قاد را وخالفت السترفيد بج وصابروا المائا يعي فوكان المامود فالمرا وخالفت المنترفير ت ورا بطرا الراغا معي فوكان المامود فالدرا وخالفت المنترفيد و وانتوالله المراغا يم لكا صدته لواشنع الكنز عبوانا على منافي وخالفت المسترفيد و لملكم تغلي و خوانا في من في المعلم والمنز والمنز في المناز المنافرة المناز المنز والمنز في المناز المناز المنز والمنز المناز المنز والمنز والمنز والمنز والمنز المناز المنز والمنز المنز المنز والمنز المنز والمنز المنز والمنز المنز المنز الم

## ----- نمایه عام +----

| ابراهیم (ص) ۱۳۳، ۱۳۷، ۱۹۶، ۲۰۲، ۲۶۳ | اهل الاسلام ۶۷                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| ابراهيما                            | اهل البيت ٨٣ ٨٢                            |
| ابن اسحاقا                          | اهل الشرك ۶۷                               |
| ابن عبّاس ۵۵، ۸۳ ،۱۱۴،              | اهل بدر                                    |
| 011, 211, 171, 071, 701, 121, 721   | ايضاح مخالفة السنّة لنص الكتاب والسنّة ٣١٧ |
| ابوبکر الرازی                       | الباقر (ع) ۲۷۳ ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۱۸،              |
| ابوسفيانا                           | 071, 771, 761, 661, 781                    |
| ابوعلى الجبائي ← جبائى              | بُخت نصر ۱۳۴                               |
| ابی غیلان                           | البلخي ١٩٥ ١١٢، ١٩٥                        |
| الاردنا                             | بيتُ المقدس ١٣٤، ٢٠٥                       |
| الاشاعرة١٢٢                         | التوراة ١٩٠، ١١١٠                          |
| اصحاب الصُّفّةا                     | جابربن عبدالله                             |
| الاماميّة ٢٠٢، ٣٢٣                  | جالوت ۱۱۹، ۱۱۹                             |
| اميرالمؤمنين على (ع) ← على (ع)      | الجبائي ۶۰، ۷۵، ۹۹، ۹۹، ۱۵۴، ۱۹۶، ۱۹۶      |
| الانجيلا                            | جبريل ١٢١، ١٢٣                             |

| عبدُاللَّه بن جحش                        | الحسن (ع)                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| عروه ١١٥                                 | الحسن ١١٣، ١١٣، ١١٥، ١٢١، ١٢١، ١٣٧،     |
| عطيّةعطيّة                               | 181                                     |
| علی (ع) ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۳۵، ۱۵۴، ۲۲۴، ۲۲۴     | حسن بن يوسف بن مطهّر (علّامهٔ حلّی) ٣١٧ |
| عمران ۲۰۴، ۲۰۳                           | الحسين (ع)                              |
| عمرَبن الحضرمي ۶۸                        | الحواريُون ٢١٨، ٢٢١                     |
| عیسی (ص) ۲۰۳٬۱۲۱ ، ۲۰۸ ، ۲۱۸ ، ۲۲۳ ، ۲۶۳ | الحواريّين ← الحواريّون                 |
| الفارسي ٢٣٢                              | الخضرالخضرا                             |
| فاطمة (ع)                                | الربيعابن انس۱۳۴ ۱۳۴                    |
| الفراء ١٦٥، ١٦٠                          | رسولِ الله ← محمّد (ص)                  |
| فلسطين                                   | الرمانيالمانيالماني                     |
| قتاده ۵۵، ۱۰۱، ۱۱۱، ۵۱۱، ۱۳۲، ۱۳۷        | الزبور ۲۱۴                              |
| القرآن ٨٥ ١٥٣                            | الزجاج ١٥٠ ١٥٠                          |
| الكافِر ← الكفّار                        | زکریًانکری                              |
| الكفّار ١١٥، ١١٩، ١٢٨، ١٣١، ١٣٣،         | السدى ١٠٩، ١١٢، ١١٥، ١١٢،               |
| 7+7, 417, 197                            | 161, 761, 781                           |
| كافرين ← الكفّار                         | سمويل                                   |
| مجاهد ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۵۳، ۱۵۳                 | شریح ۱۶۱                                |
| المُجبرة ۶۶، ۹۴، ۱۱۹، ۱۵۴، ۲۰۲، ۲۴۷      | شمعون ١٠٩                               |
| المجسّمة                                 | الصادق (ع) ١٢٥، ١٣٣، ١٣٧،               |
| محمّد (ص) ۹۲، ۱۲۱، ۲۲۴، ۲۲۴، ۲۴۱، ۲۶۰،   | ۵۵۱، ۱۸۹، ۵۲۰                           |
| ۳۱۷, ۲۶۳                                 | الضحّاك ١٤١، ١٤١                        |
| المدينة                                  | الطائفا                                 |
| مريم                                     | طالوتطالوت                              |
| المسجد الحرام                            | الطوسى ٩٩، ١٥٥                          |

| المسلمين                           | النّبي (ص) $\rightarrow$ محمد (ص) |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| المسيح ← عيسى (ع)                  | نمرود ۱۳۰ ، ۱۳۳ ، ۱۳۷             |
| المشركون١٥٥، ١٥٥                   | النمرودَ ابن كنعان ← نمرود        |
| المعتزلة ۵۶، ۱۵۵                   | وهب ١١٣                           |
| معقل بن يسار۹۱                     | هارون                             |
| المنافقونالمنافقون                 | يحيى ٢٢١                          |
| موسی (ع) ۱۱۴، ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۰۳، ۲۶۳   | يوشعبن نون                        |
| المؤمن ← المؤمنين                  | اليهود ٢٢١، ٢٥٤                   |
| المؤمنون ← المؤمنين                |                                   |
| المؤمنين ٧١، ٨١، ١١٨ ١١٤، ١٣٨، ١٣١ |                                   |

## ----+ **كتابنامه** +-----

- الابانة عن اصول الديانة، على بن اسماعيل اشعرى، مصر: ادارة الطباعة المنيريّة، ١٣٤٨هـ.
- الاتقان في علوم القرآن، جلالالدين السيوطي، ط ٢، قم: منشورات الرضي، بيدار، ١٣۶٧هـ.
- احقاق الحق و ازهاق الباطل، القاضى نورالله الحسينى المرعشى التسترى، قم: مكتبة آيةالله العظمى المرعشى، (بي تا).
  - الاختصاص، محمّدبن محمّدبن النعمان العكبرى البغدادي، قم: مكتبة بصيرتي، (بيتا).
- اربعة كتب فى الناسخ و المنسوخ لقتادة و للزهرى و لابن الجوزى و لابن البارزى. تـحقيق حـاتـم صالح الضامن، بيروت: عالم الكتب، ١۴٠٩هـ= ١٩٨٩م.
- الاربعين في اصول الدين، محمّد بن عمر فخرالدين الرازى، مصر: مكتبة الكليات الازهرية، (بي تا).
- ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، حسن بن يوسف الحلّى، قم: مؤسّسه النشر الاسلامي، 140
- الاستيعاب في معرفة الاصحاب، يوسف بن عبدالله القرطبي، بيروت: دارالكتب العلميّة، 1810هـ 1840م.
- اسد الغبابة في معرفة الصحابة، عيزً الدين ابن الأثير، بيروت: دارالكتب العلميّة، ١٤١٥ هـ = ١٩٩٥م.

- اصول الفقه الاسلامي، وهبة الزحيلي، طهران: دار احسان للنشر و التوزيع، ١٣٧٥ه.ش =
   ١٤١٧ه.ق.
- الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و المستشرقين، خيرالدين
   زركلي، بيروت: دارالعلم للملايين، ١٩٨٩ م.
- اعلام الورى باعلام الهدى، امين الاسلام ابى على فضل بن الحسن الطبرسى، بيروت: دار المعرفة، ١٩٧٩م = ١٣٩٩هـ.
  - اعيان الشيعة، محسن الامين، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، ١٩٨٣هـ = ١٩٨٣م.
- الالهيّات على هدى الكتاب و السنة و العقل، جعفر السبحاني، قم: المركز العالمي للدراسات
   الاسلاميّة، ۱۴۱۱هـ.
  - امل الامل، شيخ محمدبن الحسن الحر العاملي، مكتبة الاندلس، ١٣٨٥هـ.
- اندیشه های کلامی علامه حلی، زابینه اشمیتکه، ترجمهٔ احمد نمایی، مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، ۱۳۷۸ه.
- اوائل المقالات في مذهب المختارات، محمدبن محمدبن النعمان شيخ مفيد، تبريز: مكتبة سروش، ١٣۶٣.
- الباب الحادى عشر، حسنبن يوسف علامه حلّى، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه
   مکگیل، ۱۳۶۵ه.
- بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، الشيخ محمدباقر مجلسى، تهران: المكتبة الاسلاميه، ١٣٩١هـ.
  - البيان في تفسير القرآن، ابوالقاسم خويي، (بيجا)، انوار الهدى، (بيتا)
- تاریخ اولجایتو، ابوالقاسم عبیدالله بن محمّد القاشانی، تهران: بنگاه تـرجـمه و نشـر کـتاب، ۱۳۴۸هـ.
  - تاریخ مغول، عبّاس اقبال آشتیانی، ج ۵، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴.
  - تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام، حسن صدر، شركة النشر و الطباعة العراقيّة، (بي تا).

- التيان الجامع لعلوم القرآن، ابى جعفر محمّد بن الحسن الطوسى، بيروت: دار احياء التراث العربى، (بى تا)
  - التبيان في تفسير القرآن رجوع شود به: التبيان الجامع ...
- تبيين الكذب المفترى فيما ينسب الى الامام الاشعرى، ابوالقاسم على بن حسن ابن عساكر، نشرة القدس، ١٣٤٧.
- تحفة الاحباب في نوادر آثار الاصحاب، شيخ عبّاس قمّى، تهران: دار الكتب الاسلاميّة، ١٣٧٠هـ.
- تفسير روحالبيان، اسماعيل الحقى البروسوى، ط ٧، بيروت: داراحياء التراث العربى، ١٤٠٥هـ
   = ١٩٨٥م.
  - تفسير العياشي، مسعود بن عياش، تهران: المكتبة العلمية الاسلامية، ١٣٨٠هـ.
  - تفسير القرآن العظيم، ابنكثير، بيروت: داراحياء التراث العربي، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
    - تفسير القران الكريم، عبدالله شبر، تهران: دارالاسوة للطباعة و النشر، ١٤١٧هـ.
- تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قمی، قم: مؤسسه دار الکتاب، ۱۳۶۷، نجف: منشورات مکتبة الهدی، ۱۳۸۷.
  - التفسير الكبير، محمّد بن عمر الفخر الرازي، مصر: المطبعة البهيّة، ١٣٥٧ه.ق.
    - تفسير المنار، محمدرشيد رضا، بيروت: دار المعرفة، ١٣٩٣ه = ١٩٧٣م.
  - تفسير نورالثقلين، عبد على بن جمعه الحويزي، قم: مطبعة الحكمة، ١٣٨٣هـ.
- تمهیدالاصول فی علم الکلام، محمد بن حسن طوسی، تهران: مؤسسه انتشارات و جاپ
   دانشگاه تهران، ۱۳۶۲هد.
- التمهید فی الرس علی الملحدة المعطلة و الرافضة و الخوارج و المعتزلة، ابیبكر الباقلانی، بیروت:
   دارالفكر العربی، ۱۳۶۶ه = ۱۹۴۷.
  - التمهيد في علوم القرآن، محمدهادي معرفت، قم: مؤسّسه النشر الاسلامي، ١٤١٢هـ.
    - تنزيه الانبياء، السيد الشريف المرتضى، قم: منشورات الشريف المرتضى، (بي تا).
      - تنقيح المقال في علم الرجال، عبدالله مامقاني، چاپ سنگي.

- التوحيد، ابى جعفر محمدبن على بن الحسين ابن بابويه القمّى، قم: مؤسسه النشر الاسلامى،
   (بى تا).
- تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید، محمد بن الحسن الطوسی، بیروت: دارصعب
   دارالتعارف، ۱۴۰۱ه= ۱۹۸۱م.
  - تهذیب اللغة، ابیمنصور محمّد بن احمد الازهری، مصر، (بیتا).
- جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، ابیجعفر محمد بن جریر الطبری، بیروت: دارالفکر،
   (بی تا).
  - حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد المحلّى، دار الفكر، ١٩٨٢ه = ١٤٠٢م.
    - حقالیقین فی معرفة اصول الدین، عبدالله شبر، بیروت: دارالأضواء، ۱۴۰۴هـ.
  - خلاصة الاقوال، العلَّامة حسن بن يوسف الحلِّي، ط ٢، قم: منشورات الرضى، ١٤٠٢هـ.
    - الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني، بيروت: دار الجيل، (بي تا).
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، قم: مكتبة آية الله العظمي المرعشي،
   ۱۴۰۴هـ
  - دلائل الصدق، محمد حسن مظفّر، قاهره: دارالعلم للطباعة، ١٣٩۶ ه = ١٩٧٤م.
  - الذريعة الى تصانيف الشيعة، شيخ أقابزرگ تهرانى، قم: مؤسسه اسماعيليان، (بى تا).
  - الرجال، تقى الدين الحسن بن على بن داود الحلَّى، قم: منشورات الرضى، (بي تا).
- روحالمعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثانى، العلّامة محمود الألوسى البغدادى، ط ۴.
   بيروت: لبنان، داراحياء التراث العربى، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- روضات الجنّات في احوال العلماء و السادات، محمّدباقر موسوى خوانسارى، قم: مكتبة اسماعيليان، (بي تا).
- روضة المتقين في شرح من لايحضره الفقيه، المولئ محمّدتقّى المجلسي، قم: مؤسّسه كوشانپور، ١٣٩٨ه.
- ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، عبدالله افندی اصفهانی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،

- ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب، محمدعلی مدرس تبریزی، چاپ شفق، ۱۳۴۶.
- سفینةالبحار و مدینةالحکم و الآثار، شیخ عباس قمی، تهران: دارالاسوة للطباعة و النشر،
   ۱۴۱۴هـ.
- سير اعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي، ط ٩، بيروت: مؤسسة الرسالة.
  - شرح الاصول الخمسة، عبدالجبّار بن احمد، (بيجا)، مكتبة وهبة، ١٤٠٨هـ = ١٩٩٨م.
    - شرح المعلَّقات السبع، الزوزني، بيروت: دارصادر، (بي تا).
    - شرح المقاصد، سعدالدين تفتازاني، قم: منشورات الشريف الرضى، ١٣٧٠هـ.
    - شرح المواقف، على بن محمّد جرجاني، قم: منشورات الشريف الرضي، ١٤١٢هـ.
    - طبقات اعلام الشيعة، الشيخ آقا بزرگ تهرانی، بيروت: دارالكتاب العربی، ١٩٧٥م.
  - علم الحديث و دراية الحديث، كاظم مدير شانه چي، قم: دفتر انتشارات اسلامي، (بي تا).
- عيون اخبار الرضا، ابى جعفر محمّدبن على بن الحسين ابنبابويه القمّى، تهران: نشر صدوق، ۱۳۷۳هـ.
  - الفرق بين الفرق، عبدالقاهر بغدادي، نشر الثقافة الاسلاميّه، ١٣٤٧ه = ١٩٤٨م.
  - الفروع من الكافى، محمّد بن يعقوب الكلينى، بيروت: دارصعب دارالتعارف، ١٤٠١هـ.
    - الفقه الاسلامي و ادلته، وهبة الزحيلي، ط ۲. بيروت: دارالفكر، ۱۴۰۹هـ = ۱۹۸۹م.
    - الفقه على المذاهب الخمسة، محمّدجواد مغنيّه، ط ٧، (بيجا)، ١٤٠٢ه = ١٩٨٢م.
      - الفهرست، محمّدبن اسحاق النديم، تهران: تاريخ مقدمه، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی: زیر نظر ایرج افشار و...، تهران، ۱۳۴۷.
- فهرست کتابهای خطی کتابخانه سنا، محمدتقی دانشپژوه و بهاءالدین علمی، (بیجا)، (بیتا).
- فهرست کتب خطّی کتابخانه مرکزی آستان قدس، چ ۲، سیّدعلی اردلان جوان. کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۵ه.

- فهرست موضوعی نسخه های خطی عربی کتابخانه های جمهوری اسلامی ایران، محمد باقر حجتی،
   تهران: سروش، ۱۳۷۵ه.
  - الفوائد الرضوية في احوال علماء المذهب الجعفرية، الشيخ عبّاس القمّي، (بي جا)، (بي تا).
    - قصص العلماء، ميرزا محمد تنكابني، تهران: المكتبة الاسلاميّة، (بي تا).
- كتاب الخصال، ابى جعفر محمدبن على بن الحسين ابن بابويه الصدوق. قم: جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّه، (بي تا).
  - كتاب العين، خليل بن احمد فراهيدي، تهران: انتشارات اسوه، ١٤١۴هـق.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الاقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر
   الزمخشري، بيروت: لبنان، دارالكتب العربي، ١٤٠٧ه= ١٩٨٧م.
  - كشف الظنون، حاج خليفه مصطفى بن عبدالله الحنفي، بيروت: دارالفكر، ١٤٠٢هـ.
- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلامة حسن بن يوسف الحلّى، قـم: مؤسّسة النشـر
   الاسلامي، ۱۴۰۷هـ.
  - الكنى و الالقاب، الشيخ عبّاس القمّى، قم: انتشارات بيدار، ١٣٥٨هـ.
  - لسان الميزان، ابن حجر العسقلاني، ط ٢. بيروت: مؤسّسة الاعلمي، ١٣٩٠هـ.
    - اللمع في الرد على اهل الزيغ و البدع، ابوالحسن الاشعرى.
- اللوامع الالهيّة في المباحث الكلاميّة، جمال الدين مقداد ابن عبدالله السيوري، تبريز: ١٣٤٩هـ.
  - لؤلؤة البحرين، الشيخ يوسف البحراني، قم: مؤسّسه آل البيت للطباعة و النشر، (بي تا).
    - مجالس المؤمنين، قاضي نورالله شوشتري، تهران: كتابفروشي اسلاميّه، ١٣٥٢هـ.
- مجمع البحرين، فخرالدين الطريحي، تهران: مركز الطباعة و النشر في مؤسَّسه البعثة، ١٤١٥هـ.
- مجمعالبيان في تفسير القرآن، ابي على الفضل بن الحسن الطبرسي، ط ٢. بيروت: دار المعرفة، ١٢٠٨هـ.
- معجم البلدان، شهابالدين عبدالله ياقوت حموى، بيروت: داراحياء التراث العربي، ١٣٩٩هـ= ١٩٧٩م.
  - معجم مقاييس اللغة، احمد بن فارس بن زكريا، بيروت: الدار الاسلاميّة، ١٤١٠هـ = ١٩٩٠م.

- المعلّقات العشر و اخبار قائليها، جمع و تصحيح احمدبن امين الشنقيطى، ط ٣. مصر. المطبعة الرحمانيّة، ١٣٣٨ه.
  - المغنى في ابواب التوحيد و العدل، القاضى عبدالجبّار، مصر: دار المصريّة، (بي تا).
- مقالات الاسلامين و اختلاف المصلين، ابوالحسن اشعرى، قاهره: مكتبة النهضة المصريّة، 1759هـ 190٠م.
- مكتبة العلامة الحلّى، السيد عبدالعزيز الطباطبائى، قم: مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث، ١٤١٤هـ.
  - الملل و النحل، ابوالفتح الشهرستاني، (بيجا)، (بيتا).
- مناهل العرفان في علوم القرآن، عبدالعظيم الزرقاني، بيروت: دارالكتب العلميّة، ١٤٠٩هـ = ١٩٩٨م.
- من لايحضره الفقيه، ابى جعفر محمدبن على ابن بابويه الصدوق، بيروت: دارصعب،
   دارالتعارف، ۱۴۰۱ه= ۱۹۸۱م.
- منهاج اليقين في اصول الدين، العلامة حسن بن يوسف الحلَّى، قم: ياران، ١٣١۶ق = ١٣٧٤ ش.
  - منهج المقال، میرزا محمد استرآبادی، چاپ سنگی، ۱۳۰۷هد.
  - المواقف في علم الكلام، عبدالرحمن بن احمد الايجى، بيروت: عالم الكتب، (بيتا).
- الميزان في تفسير القرآن، محمد حسين الطباطبائي، بيروت: منشورات مؤسّسة الاعلمي للمطبوعات، ١٩٧٣هـ ١٩٧٣م.
  - نقد الرجال، مصطفى بن الحسين التفرشي، قم: مؤسّسة آلالبيت لاحياء التراث، ١٤١٨هـ.
- نهجالحق و كشفالصدق، الحسن بن يوسف المطهر الحلّى، قم: مؤسسه دارالهجرة، ١٤٠٧هـ.
  - الوافي بالوفيات، صلاحالدين خليل صفدي، جمعيّت مستشرقين ألماني، ١۴٠۴هـ.
  - وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، احمد بن محمد خلکان، بیروت: دارصادر، ۱۳۹۷هـ.
    - ینابیع المودة، سلیمان ابراهیم القندوزی الحنفی، اسلامبول، ۱۳۰۱هـ.